

هذه المغامرة الأصعفر

ل جسزيرة « سنتشوزا » .. اللام رجل لمصابات «كاسينا» طما محمستة ... تحميها فوانس البشر والحيوانات وكان الشياء الناف اسرى داخل فلعة ﴿ كَاسَسَيْنَا ﴾ المخيفة . ولكن أحد الشياطين بالتيوتدور ممركة مخيفة بينهما ماذا حدث استجد في عده الغام و اقمق ما فرات من مته والارة

الشياطين الـ ١٣ المغامرة روسم ٢٩ سيولسيسة ١٩٧٨

# الوحش الأصفرا

سانسيف: محمود سالم رسسوم: عفت حسن

### كتب الهلال ﴿ للأولاد والبنات

تصدر عن مؤسسة دار الهسلال رئيسة مجسس الإدارة

أميينة السعنيد

نائب رئيس مجملس الإدارة

صبرى أبو المجد

وشيسة التحرسيد

نائب مدير التحرير

نجيبة حسين

نشرهذا الكتاب بالاتفاق مع المهيدة نادية نشأت

## الشياطين الـ ١٣ ؟

انهم ١٢ فتي وفتاة في مثل عبرك كل منهم يمتسل بلدا عربيا ، أنهم يقفون في وجه الوامرات اأوجهة الى الوطن العربي . . تمرنوا في منطقة الكهفُّ السرى الَّتِي لا يعرفها احد .. اجادوا فنون القتال . . استخدام السدسان . . الخساجر . الكارانيه . . وهم جميعا يجيدون عدةلفات وفي كل مغامرة بشسترك لخمسة او ستة من الشياطن معا .. تحت فيادة زعيمهم القامض ( رقم صغر ) الذي لم يره احد .. ولا يعرف طيلته احد ،

واحداث مغامراتهم تدورني كل البلاد العربية ، وستجد نفسك معهم مهما كانطلكفي الوطن العربي الكبي .











ان لکرب







#### تاكسى إلى الجنجيم!

- فى فندق « طوكيو برنس » ذى الأحد عشر طابقا ، جلس « أحمد » و « قيس » و « عثمان » فى المساء يعيدون تقييم موقفهم ، فلقد حضروا مع « إلهام » و « هدى » لتسليم فيلم الأسرار العسكرية إلى عصابة المجموعة ( × ) ، ويستعيدوا الطفل « أدهم » الذى خطفته المجموعة مقابل الحصول على الأسرار العسكرية .

لقد استطاع الشياطين الخمسة استعادة « أدهم » ، ثم أخدته « هدى » و « إلهام » وغادروا « طوكيو » • وفى نفس الوقت كان الفيلم الذي تسلمته المجموعة ( × ) مغطى بطبقة كيمائية سرية قابلة للاحتراق السريع ، وعندما













حاولت المجموعة ( ﴿ ) طبع الفيلم على الورق أحترق • قال « أحمد » « وهكذا استطعنا إستعادة الطفل « أدهم » ، وفي نفس الوقت لم نخسر الأسرار العسكرية فقد إحترق الفيلم » •

قالُ « قيس » : « لقد غادرت « إلهام » و « هــدى » والطفل « أدهم » اليابان ، ولم يعد أمام المجموعة ( × ) إلا أن تنتقم منا ١ »

عثمان : « إذن مهمتنا الآن إنقاذ أنفسنا • »

قيس: « المسألة ليست سهلة ، لأننا مطاردون بعصابتين عصابة المجموعة ( × ) ، وعصابة « كوجانا » التي حاولت الحصول على الفيلم ، واستطاعت أن تضع خطة بارعة حصلت بها على الفيلم فعلا ، ولكن « أحمد » إستعاده بعد مفامرة رهيبة في جزيرة سنغافورة • »

أحمد: « يجب أن نأخذ زمام المبادرة ، ونمضى فورا ، إن كل دقيقة نفقدها تضع عصابة منهما أو العصابتين معا في أعقابنا » •

وفى الحال قام الثلاثة بإعداد حقائبهم ، وحمل كل منهم

حقيبة المركز السرى المزودة بالجيوب السحرية التي لايمكن إكتشافها ، ثم أسرعوا ينزلون • • ودفع « أحمد » حساب الفندق ، ثم خرج الثلاثة ، ولحسن العظ وجدوا سيارة تاكسي في الإنتظار أمام الباب ، فقف زوا إليها وطلب « أحمد » من السائق الإتجاء فورا إلى مطار « طوكيو » • مضت السيارة في طريقها المعتاد ، وكان الشياطين الثلاثة صامتين ، يفكرون في الساعات بل الدقائق المقبلة ، وهل تنتهي على خير حقا • • هل يصلون إلى الطائرة ويركبونها ويغادرون « طوكيو » نهائيا بعد انتهاء معامرة « كلمسة السر طوكيو » ، ولم يتنبهوا في البداية إلى رائحة غريبة أخذت تنتشر في جو السيارة ، ولكن بعد دقائق قليلة شاهدوا حاجزا من الزجاج السميك يرتفع بينهم وبين السائق ، وأحس ﴿ أحمد ﴾ بالخطر قورا ، وللأسف الشديد كانت أسلحتهم في الحقائب . ومد ﴿ أحمد ﴾ يده لقتح باب السيارة فلم ينفتح ، وحاول فتح الزجاج فلم ينفتح أيضًا ، وكانت السيارة تسير يسرعة عالية في الطريق السريع ، وفجأة انحرفت في شارع جانبي تظلله

الأشجار الكثيفة ، ثم أخذت المشاهد تغيم أمام عيسون الشياطين فتأكدوا أنهم يستنشقون غازا مخدرا قويا ينبعث من مكان ما في الجزء الخلفي من السيارة ، كان فخا محكما ، وتذكر « أحمد » وهو يغيب عن وعيه أنهام وجدوا سيارة التاكسي في إنتظارهم أمام باب الفندق ودون استدعاء ، فكيف عرف الخاطفون أنهم سينزلون في هذه اللحظة بالذات ؟!

ثم لم يكن هناك سوى إجابة واحدة ، إن الخاطفين وضعوا أجهزة تصنت فى جدران غرفة الفندق ، واستمعوا إلى كل أحاديثهم •

مضت نحو عشرين دقيقة ١٠ ثم الحرفت السيارة إلى غابة كثيفة ، وسارت قليلا ، ثم توقفت أمام مبنى أسود اللون تظلله الأشجار ، وكان الشياطين الثلاثة بين اليقظة والمنام ١٠ وهم يساقون إلى المبنى الأسسود المختفى بين الأشجار ، وقد انتعشوا قليلا عندما تعرضوا للهواء النقى ، واستطاعوا أن يتبينوا الوجود الصفراء التى تحيط بهم ١٠ كانوا جميعا من اليابانيين ولكن عندما وصلوا إلى باب

المبنى ودخلوا ، كان فى انتظارهم رجل طويل القامة غريب لللامح .

قال الرجل دون مقدمات : ﴿ لَقَدَ الْفَلَتُ الْفَتَاتَانَ وَمُعَهُمَا الطُّفُلُ • • وَلَكُنَكُم وَقَعْتُم فَى أَيْدِينًا • •

لم يرد احد من الشياطين الثلاثة ، كانوا يشعرون بدوار حتى أن « أحمد » لم ينتظر أن يدعوه الرجل للجلوس ، فقد ارتمى على أقرب كرسى إليه ، وأخذ ينظر حوله ثم قال : « هل نستطيع الحصول على فنجان من القهوة 1 » الرجل : « ستحصلون على كل شيء ١٠ المهم أن نتفاهم ! »

كان « أحمد » مغتاظا لأنهم وقعوا بهذه السهولة ، مجرد تاكسى مزيف ، وغاز مخدر ويقع ثلاثة من الشياطين في يد العصابة • • وفجأة خطر له سؤال : « هل هم عصابة المجموعة ( × ) ، أم عصابة « كوجانا » ؟

قال « أحمد » : « أريد أولا فنجانا من القهوة ثم بعد ذلك نبدأ الحديث ! »

﴿ كَانَ ﴿ قَيْسٍ ﴾ و ﴿ عثمانَ ﴾ قد جلسا ، وجلس الرجل



قال الرجل لتلاثة من الشياطين: إنسالم نتعارف .. \_ إسمى كيرش وأعمل كمستول في منطقة الشيق الأقصى لمنظمة عالمية سربية .. فمن انتم؟

أيضا ، ودون كلمة أخرى أشار بيده ولاحظ الشمياطين أن ثمة شخصا يقف في جانب مظلم من الصالة الواسعة •• وسمعوا وقع خطواته وهي تتلاشي تدريجيا •

عاد الرجل يقول: « إننى رجل محترف ، وبهذه الصفة أحب أن اعقد معكم اتفاقا ننفذه كرجال يتحدثون إلى بعضهم البعض ٠ »

لم يرد أحد من الشياطين فمضى الرجل يقول: ﴿ إِنَّنَا رَبِيدِ نَسَخَةً أَخْرَى مَنَ الفيلم ، لقد اتفقنا على سرقتها لحساب إحدى الدول ، وقد قبضنا العربون ، والآن ماذا \_ يكون موقفنا إذا لم نحصل على الفيلم !! ﴾

ظل الشياطين الثلاثة لائذين بالصمت ، واستمر الرجل في حديثه : « إن سمعتنا كرجال محترفين ستتعرض للإهانة والإحتقار ٥٠ سواء من هذه الدولة أو من بقية العصابات العاملة في الميدان ، وها أنتم ترون ببساطة أن المسألة ليست مسألة نقود فقط ولكنها مسألة كرامة أيضا ٠ » كانت كلمات الرجل الأخيرة تشبه جرس الإنذار ، وكأنه يريد أن يقول أن الصمت في هذا الموقف لايمكن احتماله ،

وأحس « أحمد » أنه يجب أن يتحدث ليعرف كل مايدور في رأس الرجل •

قال أحمد: « لا أظنك تنتظر منا أن نساعدك في عملية سرقة ضد وطننا ١٤ »

لوى الرجل وجهه الذى يشبه وجه العرسة ، وقال : « لا مجال هنا للحديث عن الأوطان ولا مجال أيضا لترديد الكلام الذى سمعتموه فى المدارس عن الوطنية ، إننا هنا فى مهرقف عملى جدا • وإختيار بين الفيلم وبين أرواحكم » أحمد : « لقد نشأنا فى المدارس على أن الوطن أكبر كثيرا من كل حياة ، ولهذا فإن حياتنا لاتساوى شيئا إذا ذكر إسم الوطن ! »

الرجل: « إن عندنا من الوسائل ما يجعل أقوى القلوب تسقط من الرعب ، فإذا أردتم أن تجسر بوا فإنني في خدمتكم • »

جاءت ثلاثة فناجين من القهوة •• وانقض الشياطين الثلاثة عليها •• كانوا جميعاً يشعرون بنوع من الدوار والصداع ، وكان فنجان القهوة لكل منهم شيئاهاما • - ١٣ -



صعد" أحمد سلّماً من الرخام بين رجلين مسلمين حلّا معل الشّرطين

ابتسم الرجل وقال: « إننا لم تتعارف بعد • • إسمى « كيرش » وأعمل كمسئول في منطقــة الشرق الأقصى لمنظمة عالمية سرية • • ويسرني أن أتعرف بكم ! »

رد « أحمد » على الفور : « نحن لانستطيع التحدث عن أسمائنا • • وتستطيع أن تنادينا بالأرقام • »

ابتسم « كيرش » ابتسامة هازئة وقال : « هل نسيت أن جوازات السفر كلها معى ؟ »

لم يهتز « أحمد » وقال : « إن الأسماء التي بها ليست صحيحة • »

كيرش: « دعونا من الأسماء • • المهم الآن ماهى المنظمة التى تعملون لحسابها ؟ إننا سنعرض عليكم أضعاف أضعاف المرتبات التى تتقاضونها منها ، المهم أن نعرف من الذي يقود هذه المنظمة ؟ والحساب من تعمل ؟ والنظام الداخلي لها ؟ »

وضع « أحمد » فنجان القهوة والتفت إلى « كيرش » قائلا : « ببساطة تريد أن نصبح خونة ، يبدو ياســـيد « كيرش » إنك لاتعرفنا !! »

- 18 -

ابتسم «كيرش» ابتسامة الواثق من تفسه ، وقال : « في مثل سنكم تصبح المثل العليا حقيقية ، ولكن عندما تكبرون في السن ٠٠ »

رد « أحمد » مقاطعا : « تأكد أن لاشيء يمكن أن يجعلنا نخون أهدافنا ٠٠ فلنتحدث في أي شيء آخر ٠ »

احسر وجه « كيرش » قليلا ، ثم قال : « إذن نريد نسخة من الفيلم ٠٠ نسخة لا تحترق ٠ »

وعرف « أحمد » على الفور أن « كيرش » ينتمى إلى المجموعة التى يسمونها ( × ) ، وقال : « ماهى تصوراتك للحصول على هذه النسخة ٢ »

كيرش: « بسيطة جدا ٥٠ سنحتجز اثنين منكم هنا ، وسيخرج الثالث ٥٠ وسنكفل له الوصول إلى بلادكم ليعود بالنسخة ٥٠ فإذا لم يعد في حدود مدة معينة ، فإن ما يحدث للاثنين الباقيين لايمكن تصوره ١٠

ورغم قسوة الأسلوب الذي يتحدث به ﴿ كيرش ﴾ فقد أحس ﴿ أحمد ﴾ ببعض الراحة ، فإن خروج واحد منهم معناه إحتمال لإنقاذ الباقيين ، لهذا سارع بالرد قائلا : – ١٧ –

« لا بأس ياسيد « كبرش » بما تقترحه . »

كيرش: «ضع فى اعتبارك أننى لا أحب الألاعيب، إن حياتى معرضة للخطر بسبب ماحدث، فإن المنظمة التى أعمل لحسابها لاترحم، وقد أمهلونى عشرة أيام فقط لاستعادة الفيلم،

أحمد : « سنحاول ياسيد « كيرش » . »

كيرش: « إنكم في ضيافتنا الليلة •• وعليكم أن تتفقوا على من يخرج ومن سيبقي • »

ووقف «كيرش» معلنا إنتهاء المقابلة ، وأشار بيده بتحية بسيطة ، ثم اختفى وراء أحد الأبواب ، ولم يكد يعلق الباب خلفه حتى همس « أحسد » « لقيس » و «عثمان » « افتحا عيونكما وآذانكما ، إننا في حاجة إلى كل التفاصيل • »

ظهر رجل قصير القامة أصفر اللون ، وانحنى باحترام لهم ، ثم أشار بيده أن يتبعوه وسلووا خلفه ، فتح بابا جانبيا وعبروا خلفه ، ووجدوا أنفسهم فجأة أمام مصعد صغير فتحه الرجل وأشار لهم بالدخول ، دخلوا جميعا ثم - ١٨٠

ضغط الرجل على زرار وتحرك المصمد هابطا .

كان الثلاثة يتابعون كل شيء ، فمن المؤكد أنهم سيخوضون معركة ضارية ضد المجموعة ( × ) في هذا المكان ، وظل المصعد يهبط حتى أدرك الشياطين الثلاثة أنهم في بطن الجبل ، وتذكروا جبيعا معامرات سابقة كانوا قيها أسرى تحت الأرض ٠٠٠

كان الصمت ثقيلا ، وحتى المصعد لم يكن يصدر عنه أى صوت ، لكنه توقف فجأة ، وفتح الرجل الباب ، وكانت قى انتظارهم مقاجأة أخرى ، كان أمامهم دهليز من الصخر محفور في قلب الجبل ، ساروا فيه ، ونزلوا بضع درجات أخرى ثم وقف الرجل أمام غرفة أشار الرجل لهم بالدخول فيها ، وعندما دخلوا ذهلوا ، كانت الغرفة صماء الجدران لا أثر فيها لفتحة ، إلا فتحات النهوية في السقف ، وأدركوا أن عدوهم أخطر مما توقعوا بكثير ،



### مساذا يحسدت تحستسالأرض؟

كانت الغرفة واسعة ومضاءة بإضاءة قدوية ، وتأكد « أحمد » أن فتحات التهوية تحتوى على آلات تصدوير تليفزيونية ، وأنهم مراقبون جيدا من العصابة ، وعندما نظر إلى « قيس » و « عثمان » أدرك أنهما فهما كل شيء من وكان بالغرفة خمسة أسرة ومكتب في طرفها ، بالإضافة إلى الدواليب ، وفي جانب منها باب صغير فتحه « أحمد » د كان يؤدي إلى دهليز قصير ثم دورة المياه .

دخل « أحمد » دورة المياه ٥٠ وتوقف في وسطها ، لقد سمع شيئا ما ملفتا للانتباه ، وتوقف في الصمت المسدل على المكان يستمع ٥٠ كان هناك شيء يهدر بهدوء ،

من الممكن أن يكون محركا ١٠ أو ربما تيار من الماء ينحدر من مكان مرتفع ٢٠ فهل قاعدة الجبل قريبة من إحدى الأنهار ؟لا أم هي ماكينة تدار لغرض ما ؟!

كانت فتحة التهوية الوحيدة في دورة المياه في منتصفها تماما ٥٠ فأدرك « أحمد » أنه إذا وقف في جانب بعيد فلن تستطيع عين الكاميرا أن تراه ٥٠ وكان ذهنه يعمل سريعا ٥٠ توقف بجوار الحائط الصخرى وأخذ يتأمله لحظات ، ثم مد يده وأخذ يتحسس الجدار ٥٠ وعرف على الفور أن الصخور قد تم تقويتها حديثا بطبقة من الأسمنت وهذا يعنى أن الجدار في هذه المنطقة ضعيف ٥٠ وهذا ماكان يتمناه ٠

اغتسل « أحمد » ثم دخل الغرفة ٥٠ كان « قيس » و « عثمان » كل منهما قد تمدد على سرير ٥٠ وعندما دخل « أحمد » التفتا إليه ، ونظر إليها نظرة ذات مغزى ، وبدون كلمة واحدة دخل « عثمان » دورة المياه ، أمضى فيها بعض الوقت ثم عاد ، ونظر إلى « أحمد » ٥٠ ثم دخل « قيس » أيضا و، د ٥٠ وتلاقت عيون الثلاثة في نظرات متفاهة ،

لقد أدركوا أنهم مراقبون بالكاميرات ، ولكن في الإمكان الإفلات من هذه الرقابة في دورة المياه ، وهكذا ببساطة اتجه « أحمد » إلى هناك ، ثم لحق به « عثمان » ، ووقفا في جانب بعيدا عن فتحة التهوية التي تحوي جهاز التصوير التليفزيوني ، وقال « أحمد » هامسا : « هل سسمعت الصوت الذي يهدر بجوارنا ؟ »

رد عثمان : « نعم سمعت ٠٠ صوت محرك ، أو مياه متدفقة ! »

أحمد: «هذا مافكرت فيه بالضبط ٥٠ وأنا أعتقد أنه صوت شلال مياه قريب ، ضع يدل على الجدار » • وضع «عثمان » يده على الجدار وتحسس البلاط الجديد الذي مازال رطبا ٥٠ وقال أحمد: « إن هذا الموضع من الجدار ضعيف ٥٠ ومن المكن ببعض الجهد إحداث فتحة فيه » •

عثمان : ﴿ إِذَا كَانَ هَذَا مَمَكُنَا ، فَمَنَ الْأَفْضَلَ أَنْ نَبِداً في الحفر من الآن ﴾ •

أجمد: « إننا لن نهرب ، فإن المخاطرة بحياتنا نحسن

الثلاثة ليست هي القرار الصحيح • • بل ماأفكر فيه هو أن ننفذ ماتريده المجموعة (×) أو هذا المغرور «كيرش» • إن وجود أحدنا حرا مسألة هامة • • وبالطبع سوف يحاول من تفرج عنه العصابة أن يساعد الإثنين الياقيين » • عثمان : « إذن ماقيمة القرار من الجدار ؟ »

أحمد: ﴿ إِننَى أَنصُورَ أَنهُ فَى حَالَةً فَسُلُ مِن سَيَخْرِجُ فَى إِنْقَادُ الْإِنْنِينُ الْآخْرِينَ ، فَعَلَيْهِمَا القيام بِمَحَاوِلَةَ القرارِ عَن طَرِيقَ هَذَا الجَدَارِ ، إِنْ السَّلَالُ قَرِيبِهِ ، وَتَدَفَّقُ الْمِسَامُ عَنْ طُرِيقٌ فَى الْجَدَارِ ، لَهَذَا وَضَعُوا هَذَا الْبِلَاطُ ، وَلَكُنهُ لَنْ يَصِمُدُ طُولِلا ، لأَنهُ لَنْ يَجِفُ • )

عثمان : ﴿ فهمت • • وعلينا أن نقرر من سيخرج منا ﴾ أحمد : ﴿ أخرج أنت • • ﴾

عثمان : ﴿ لا ٥٠ أنتَ أفضل !! ﴾

أحمد: ﴿ إِذَهِ ، وأرسل لى ﴿ قيس ﴾ لأتفاهم معه ﴾ عاد ﴿ عشمان ﴾ إلى الغرفة ، وجاء ﴿ قيس ﴾ وحدثه ﴿ أحمد ﴾ نفس الحديث الذي دار بينه وبين ﴿ عثمان ﴾ • • وقال ﴿ قيس ﴾ : ﴿ إِننَى أُوافِقَ على أَنْ تَخْرِجِ أَنْتَ • ﴾ - • • وقال ﴿ قيس ﴾ : ﴿ إِننَى أُوافِقَ على أَنْ تَخْرِجِ أَنْتَ • ﴾

أحمد : « إن ذلك يلقى على مسئولية ضخمة ، فأنا بالطبع لن أحضر لهم نسخة الفيلم المطلوبة • • ولكن سأحاول إنقاذكما » •

قیس : « وماهی خطتك ۰۰ ؟ »

أحمد : « حتى الآن • • لا أدرى ، في الأغلب سوف أقابل رقم صفر وأحدثه بما جرى وهو وحده صاحب الحق في المتصرف • »

إنتهى الحديث ، وعاد الإثنان إلى الغرفة ، ولم تمض دقائق حتى جاء أحد الحراس وفتح الباب ، ودعاهم لتناول الطعام .

قضى الشياطين الثلاثة ليلة هادئة ١٠٠ تمتعوا فيها بنوم عميق ١٠٠ فلم يكن الموقف ميثوسا منه فر أحمد سوف يخرج إلى العالم ، يبذل جهدا لإطلاق سراح زميليه ، كما أن هناك فكرة ثقب جدار دورة المياه ٠

وهكذا استيقظ الثلاثة في الصباح في منتهى النشاط ، وبعد أن اغتسلوا اتجهوا مرة أخرى إلى غرفة الطعمام - ٢٤ ...

لتناول الإفطار ، وجاء «كيرش » فتناوله معهم ٠٠ وبعد أن التهى أخذوا يحتسون الشاى ، وتحدث «كيرش » قائلا : « هل اتفقتم على من سيذهب لإحضار نسخة الفيلم ؟ »

رد « عشمان » : « نعم ! »

«كيرش » : « عظيم ٠٠ من هو ؟ » قال « أحمد » : « أنا ٠٠٠ »

« كيرش » : « عظيم ٥٠ أريد أن أوضح لك أهمية عودتك بالفيلم ٥٠ إن حياتي معلقة بعودتك ، فإنني كما أوضحت لكم مندوب لمنظمة كبرى ، وهذه العملية من اختصاصي باعتباري مندوب المنظمة في الشرق الأقصى ٥٠ وفشلي فيها يكلفني حياتي » ٠

وسكت لحظات ثم قال : « وبالطبع فإننى لا أنوى أن أخسر حياتي مقابل لاشيء ٠ »

کان تحدیرا واضحا بأن أی تلاعب من جانب الشیاطین یعنی القضاء علی « عثمان » و « قیس » فورا • • وکسان « أحمد » بالطبع یضع هذا فی حسبانه •

وعاد « كيرش » يقول : « لقد أعددنا للمسافر كل شيء 
• تذاكر السفر والإقامة ليوم في روما ثم القاهرة • و إنني لا أدرى ماهو مقر المنظمة التي تتبعونها ، ولكن من المؤكد 
مادمتم من العرب أن يكون محور الإرتكاز هو القاهرة 
باعتبارها أكبر عاصمة عربية » •

لم يرد أحد من الشياطين الثلاثة . • فقد كان واضحا أن « كيرش » يحاول الحصول على معلومات عن مقر الشياطين الـ ١٣ •

قال « أحمد » مبتعدا عن موضوع المكان : « لقد اختارني الزميلان للسفر » •

نظر «كيرش» إليه في إمعان، ثم قال: « بعد ساعة ستحملك السيارة إلى المطار» • ثم قام واقفا • والتفت مرة أخرى إلى « أحمد » وقال: «الاأربد أن أكرر تحذيراتي لك ، ولكن يجب أن تعلم أن حياة زميليك رهن بعودتك بالفيلم • • هذه المرة بدون ألاعيب ، فلن يخرج أحد من هذا المكان إلا بعد طبع الفيلم ، والتأكد من صسحة المعلومات التي طلبناها • »

ومشى «كيرش» ، وجلس الشياطين يتحدثون في هسس •• وبعد ساعة بالضبط ، ظهر أجد الرجال ، ووقف باحترام قائلا : « إن السيارة جاهزة » •

وتبادل الشياطين الثلاثة السلام • كان هناك احتمال قوى بألا يرى أحدهما الآخر بعد ذلك • • ولكنهم كانوا يبتسمون •

أسرع « أحمد » إلى السيارة ، كانت عيناه تراقبان كل ماحوله •• فقد كانت أية معلومة \_ مهما كانت ضـــئيلة مهمة للأيام القادمة ــ وقطعت السيارة الطريق التي أتت منه ، ثم خرجت من الريف الأخضر والجبال العاليـــة إلى الطريق الرئيسي فأطلق السائق لها العنان ، وسرعان ماكانو ا يسيرون بمحاذاة مدينة طوكيو متجين إلى المطار • تمت الإجراءات بسرعة ، واتجه ﴿ أَحْمَدُ ﴾ إلى الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية ، وسرعان ماكان يجلس في مقعده ، يربط الحزام ، وينظر من النافذة ، وكــان الحراس الثلاثة الذين صحبوه في السيارة واقفين ٠٠٠ وعرف على الفور أنهم يريدون التأكد من أنه استقل الطائرة

وأنه ذاهب إلى ﴿ روما ﴾ •

بعد نصف ساعة بدأت الطائرة تهدر على أرض المطار ، ثم تطوى عجلاتها وتنطلق فى الجو ، واستسلم «أحمد» للتفكير العميق ، إن أمامه مهمة صعبة لايدرى بالضبط مداها ، هل يعود مرة أخرى من « روما » إلى « طوكيو» ليحاول تخليص « عثمان » و « قيس » ؟ هل هذا ممكن أم أنه يغامر بحياته وحياة زميليه ؟ هل يذهب إلى مقر الشياطين الـ ١٣ ويعرض الأمر كله على رقم (صفر) ويترك له حرية التصرف ؟ إن المسألة في هذه المرة ليست كما كانت في مرات كثيرة سابقة ، مسألة حياة أو موت ، وقراره في هذه المرة لا يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق بعياة في هذه المرة بعياة بعياة وحده ، ولكن يتعلق بحياة في هذه المرة لا يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن يتعلق بعياة في هذه المرة لا يتعلق به وحده ، وليكن ي وليكن به وحده ، وليكن ي وليكن يتعلق به وليكن به وكن به وكن به وليكن وليكن به وحده ، وليكن يتعلق به وكن به وكن

أخذت الأفكار تتسابق في رأسه ، ولم يدر كيف يستقر على واحدة منها ٥٠ وقرر أن يخرج الحقيبة اليدوية الصغيرة التي أعطوها له ، وفيها برنامج رحلته إلى «روما» وإسم الفندق ، وموعد الإقلاع من مطار « روما » ٥٠٠ وعندما فتح الحقيبة فوجيء بمظروف أسود اللون مغلق ٥٠

أخذ يقلب فيه لحظات ثم فتحه ، فوجد تحذيرا من المنظمة في جملة قصيرة حاسمة ...

« لا تحاول اللعب ، إن الموت هو الثمن »

وأحس بضيق خفى ، ولكنه أخذ يقلب فى بقية الأوراق 

• ولا يدرى كم مضى من الوقت بعد أن تناول الغداء 
لكن فجأة أحس بالطائرة تهتز • ونظر من النافذة فشاهد 
عاصفة رعدية تجتازها الطائرة ، وتذكر أنه فى مثل هذا 
الموسم يكون الطقس سيئا فوق إيطاليا ، ومعنى وجود 
الطائرة فى العاصفة أنهم اقتربوا من « روما » ، وفعلا ، 
إنطلق مكبر الصوت يعلن بصوت ناعم للركاب أن الطائرة 
تقترب من المطار •

اجتازت الطائرة العاصفة وأخذت تنزل تدريجيا في جو ممطر ، وأخذ « أحمد » يرقب قطرات المطر وهي تتساقط على جناح الطائرة في ضوء البرق ، ثم أخذت الطائرة تحوم فوق المطار ٠٠ ثم إنزلقت على الأرض وتوقفت ٠ خرج « أحمد » مع الخارجين ، وعندما وصل إلى صالة المطار تلفت حوله ، فأدرك أن رحلته لن تتم ٠٠ كانت هناك



ا\_\_زعى\_\_م الــمـرىيــض!

مار « أحمد »هادئا واجتاز بابمطار «ليونارد دافنشي» الدولي ، ثم ذهب إلى أحد أكشاك بيع الجرائد ، وأخذ ينتقى بعض الصحف والمجلات ، ولكنه في الحقيقة كان يرقب الرجال الذين كانوا يتحركون من يعيد ، ولكن تحركاتهم لم تكن لتخدع « أحمد » ، وحمل الصحف ، وبدلا من الإتجاه إلى الفندق إتجه إلى كافتيريا المطار وجلس وتظاهر بقواءة إحدى المجلات بينما عيناه تتجولان هنا وهناك ، كان يفكر في حل لهذه المشكلة الطارئة ، واستقر رأيه على فكرة لمعت في رأسه ، وقام فورا لتنفيذها لقد اتجه إلى مكتب شركة الطيران البريطانية وطلب حجز لقد اتجه إلى مكتب شركة الطيران البريطانية وطلب حجز

بضيع وجوه يستطيع أن بقوأ ملامحها جيدا ، وجوه تلمح فيها عيون شريرة ترقبه ، وتنبهت فيه حواس المقامر ، وأخذ يفكر ، ولكن تفكيره لم يطل ١٠٠ إن هؤلاء الرجال لابد أن يكونوا من أعوان ﴿ كُوجانا ﴾ ، ذلك المجرم الضخم الذي استولى على الفيلم من ﴿ إلهام ﴾ ١٠٠ ولكن ﴿ أحمد ﴾ إسترده منه في ﴿ سنغافورة ﴾ ١٠٠ هؤلاء إذن هم رجال ﴿ كُوجانا ﴾ ٠٠



تذكرة إلى القاهرة في نفس الليلة •

قالت عاملة التذاكر: « ولكن ياسيدى ٥٠ إن التذكرة محجوزة غدا على الطائرة التي تغادر المطار في التاسمة صاحا!! »

أحمد: « إننى مضطر للسفر هذه الليلة ، هناك مسائل عاجلة ٠٠ »

قالت العاملة: « إن الطائرة القادمة من « لندن » ستتوقف هنا في التاسعة تماما وسوف أتصل بالمركز الرئيسي لأرئ ما إذا كان أحد الركاب قد تخلف عن الحضور ، إن قائمة الركاب أمامي كاملة ألعدد ، ولكن إذا كان أحد الركاب قد تخلف م مكانا ٠٠ »

أحد : « أشكرك كشسيرا • • إننى في الإنتظار الكافتريا • • »

وعندما استدار « أحمد » ليعود إلى الكافيتيريا وجد شخصا يقف خلفه تماما ٥٠ كان من الواضح أنه استمع إلى حديثه ، ولكنه لم يهتم ٥٠ إن عصابة « كوجانا » لايمكن أن تفكر في خطفه في المطار المزدحم ، ولهذا عاد يسمير - ٣٣ -

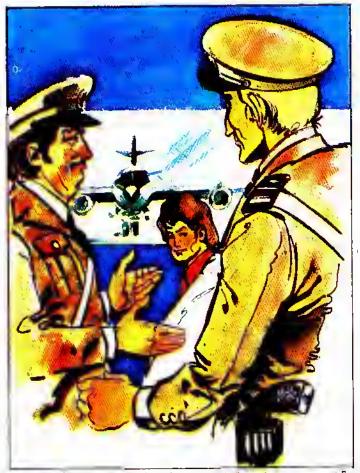

وقف رجلان من الشرطة الإيطالية أمام أحمد، وقتال أحدهما: معذرة ياسنيور ، أنت مطاوب في مبنى الشرطة.

متمهلا إلى الكافيتيريا وطلب بعض السائدويتشـــات وكوبا من الشاى ٠٠

جلم « أحمد » مكانه ومضت نحو نصف ساعة ، ثم سمع حوله دقات حداء ثقيل ورفع عينيه ، فشاهد رجلين من رجال الشرطة الإيطالية بتحوان نحده ، ثم مقاماً أداره

من رجالَ الشرطة الإيطالية يتجهان نحوه ، ثم وقفا أمامه فقال أحدهما : « معذرة ياسنيور ٥٠ ولـكنك مطلوب

لدقائق قليلة في مبنى شرطة المطار ! » أحمد : « لماذا ٠٠ ؟! »

أحمد: « لماذا ٠٠ ؟! » الشرطة: « هناك إشتباه في جواز السفر الذي تحمله

یاسیدی ۰۰ إشتباه « أن یکون مزیفا ۰۰ ! » أحمد : « عجبا ، لقد مررت بضابط الجــوازات ولم

آحمد: «عجباً ، لقد مررت بضابط الجـوازات ولم یخطرنی بذلك !! » الشرطی: « لا أدری یاسنیور • معلی کل حـال لن

ناخذ من وقتك سوى دقائق قليلة ٠٠ »

لم يجد « أحمد » مغرا من الذهاب مع الرجلين ، على
أن يعود بعد ذلك للسؤال عن التذكرة ، وهكذا قام وسار
بينهما ، ووجدهما يتجهان إلى خارج المطار ٠٠

\_ 77 -

فقال : « أين قسم الشرطة ٠٠ ؟ »

الشرطى: «إنه فى المبنى المجاور للمطار ياسنيور ١٠٠» خرج « أحمد » من المطار إلى الساحة الواسعة ، كان المطر يهطل بشدة ، والسماء ترعد ، وأحس بقشعريرة فى بدنه ، وسار بين الرجلين ، ولكنه لم يستمر سوى بضح خطوات ، فقد توقفت سيارة بجوارهم ، ثم فتح باب فيها، وقبل أن يدرى « أحمد » ماذا حدث ١٠٠ كان أحد الشرطين قد وضع مسدسا ضيخما فى أضلعه وقال مهددا: «إركب ١٠٠ »

أدرك « أحمد » عدة أشياء في وقت واحد ، أن رجلي الشرطة مزيفين ، إنه مخطوف للمرة الثانية في ٤٨ ساعة ، وأنه كان ساذجا عندما صدق كلامهما .

أدرك هذا كله ، ولكن بعد فوات الأوان ، وظل المسدم بين أضلعه ، بينما إنطلقت السيارة في طريق المطار إلى « روما » ، وتذكر « أحمد » معامرة « ثلاث دقات وكلمة واحدة » ، لقد جرت في إيطاليا أيضا ، ولكن في الشمال ، في « ميلانو » ، أما الآن فهذه معامرة ثانية ،

ولكن في روما عاصمة إيطاليا •

كان الصمت يشمل الموجودين كلهم ، السائق ، والشرطى المزيف الجالس بجواره ، والشرطي المزيف الجالس بجوار « أحمد » ولم يكن يسمع في الصمت إلا صوت المحرك ، محرك السيارة ، والعجلات وهي تمرق على الأرض الزلقة ، ومضت نصف ساعة ، وأحس « أحمد » بالسيارة تهتز ، ثم تنحرف يمينا وتدخل في طريق فرعي ، وسمع صوت آلات بعيدة تدور ، وعرف أنه بالقرب من أحد المصانع . توقفت السيارة بعد أن دارت دورة واسعة ، ووجد « أحمد » نفسه يدور أمام ساحة قصر مضاء ، وسمم صوت سلاسل ترفع ، ثم فتح باب حدیدی ضخم ، ومرقت السيارة بعد أن تحدث السائق مع البواب ، ولاحظ « أحمد » على أضواء القصر أنها تشبه قلعة من القلاع القديمة على الطراز الروماني ، وصعد سلما من الرخام بين رجلين مسلحين حلا محل الشرطيين، ومرة أخرى ســمم حديثًا في جهاز تليفون على الباب قبل أن يفتح .

ودخل إلى القصر ، كانت الصالة من فرط ضخامتها تشبه

ملعبا مستديرا ، وقد تدلت عشرات من الثريات تضى المكان وظهر رجل فى ثياب الخدم ، وأشار إلى غرفة تحت السلم الداخلى ، وسار الثلاثة ، « أحمد » والحارسان إلى الغرفة ، ودق أحدهما الباب ودخل ، وبعد لحظات دخل « أحمد » •

كانت غرفة مكتب • • ذكرته بغرفة مكتب « مارتينز » فى الأرجنتين ، ولكن الرجل الجالس خلف المكتب كان يبدو قليل الأهمية بالنسبة للرجل الأسطورة « مارتينز » • قال الرجل على الفور : « إنك ياسنيور ضيفنا • • ونحن نعامل الضيوف بكل احترام ، كل ما أرجوه أن تستمع إلينا جيدا • • !! »

وقبل أن يرد « أحمد » فتح باب جانبي وظهر « كوجانا » بوجهه الذي يشبه وجه الغوريللا • • وقوامه الضخم غير المنسق • • « كوجانا » الذي هزمه « أحمد » في جزيرة « سنتشوزا » واستعاد منه الفيلم بعد أن حصل عليه من « إلهام » • •

کانت عینا « کوجانا » تقذفان بالشرر ، وهــو یری

المغامر الثباب الذي هزمه تحت أشجار « سنتشوزاً » وقال بصوت خشن :

إذن فقد وقعت أيها الفأر الصغير •• ! قال الرجل الجالس خلف المكتب :

صمتا يا «كوجانا » • • إن المسألة خــرجت من يدك الآن ، إن الزعيم هو الذي سيتولى الحديث معه • • • كوجانا : بيني وبينه ثأراً لابد من أن أحصل عليه • الرحل : دعك الآن من هذه التخاريف •

ورفع الرجل سماعة التليفون الداخلى ، وتحدث فيسة همسا ، كان يبتسم كأنه قد حصل على أثمن جوهرة فى العالم ، وبعد لحظات من الحديث ، وضع السماعة وقال لـ « أحمد » : سيراك الزعيم بعد لحظات ، إننى أنصحك بالإستماع إليه ••

أحس « أحمد » بالضيق مه فهذه المغامرة فيها أحاديث كثيرة وأكاذيب ومحاولات لا معنى لها ، لم يرد على الرجل ولكنه طلب كوبا من الشاى ، سرعان ما أحضروه ، وأخذ « أحمد » يرشفه على مهل ، ولم يكن يفكر في شيء ،



مس" أحمد" عندما وجد نفسه في غرفية يلوم ، وعلى الفيراش وتحت الخطية الزرق ، وعلى الفيراش وتحت الخطية الزرق، ويقدد يجل ضيل الحجم الله فوتوريو بالوتش يجل المصابات الرهيب

لقد ترك التفكير لحين لقاء هذا الزعيم ، ولم يطل إنتظاره ، فبعد لحظات دق جرس التليفون ، وبعد أن تحدث الرجل لحظات قال لـ « أحمد » : « تعال معي ٠٠ »

وأنهى « أحمد » كوب الشاى على مهل بينما كان الرجل يقف منتظرا ينظر إليه في دهشة ١٠٠ ثم قام « أحمد » وسار مع الرجل ، إجتاز صالة القصر الواسعة ، والاحظ « أحمد » أنها تعج بالحراس ، ثم ركبا مصعدا فاخسرا لا يتسع لأكثر من شخصين ضعد بهما متمهلا إلى الدور الثالث من القصر ثم توقف ، وخرجا ، سارا في دهليز طويل يقف في كل طرف منه حارس مسلح ، ثم توقف الرجل أمام أحد الأبواب ، وشد قامته ودق الباب ثم دخسل ، وراء « أحمد » ٠

دهش « أحمد » عندما وجد نفسه في غرفة نوم واسعة لم ير لها مثيلا من قبل ، كانت مزدانه كلها بدرجات من اللون الأزرق ، مواء الستائر أو السجاجيد أو الفراش الفخم ، وعلى الفراش وتحت الأغطية الزرقاء تعدد رجل ضئيل الحجم ، شاحب اللون ، ضخم الرأس ، لامع العينين – ٣٨ –

بطريقة مدهشة ، وقد استند على بعض الحشايا البيضاء .
المطرزة بالأزرق ، وانحنى الرجل القادم مع « أحمد »
وهمس بصوت مسموع للنائم في الفراش :

- هذا هو الشاب المطلوب أيها الزعيم • أشار الرجل بإصبعه فانصرف المتحدث على الفور ، ثم أشار لأحمد ليجلس على كرسى بجوار الفراش ، وأخذ

ينظر إليه بعينيه النافدتين لحظات ٠

ثم قال: تستطيع أن تناديني « بالوتشي »! • • تذكر « أحمد » على الفور هذا الإسم • • « بالوتشي » « فوتوريو بالوتشي » رجل العصابات الرهيب ، زعيم مافيا وسط إيطاليا التي تسيطر على النشاط الصناعي الضخم • • ويقدر عدد أفرادها ببضعة ألوف •

وتذكر « أحمد » المعلومات التي درسوها عنه في المقر السرى « ش • ك • س » وأحس برعدة في أعماقه ، فهذا الرجل الشاحب المتمدد تحت الأعطية الزرقاء من أكثر زعماء العالم السفلي بطشا وأكبرهم نفوذا • •

عاد « بالوتشي » يقول بصوته الناعم :

\_ هل تعرفنى أيها الشاب ٢٠٠ إن من يقرأ ملامح وجهك الآن لايشك لحظة في أنك تتذكر بعض المعلومات عنى ٠٠ فعاذا قالوا لك ٤

تحدث « أحمد » لأول مرة منذ وصل القصر قائلا : \_ ليس لك صيت ذائع في عالم الجريمة يا سنيور « بالوتشي ٠٠ !! »

اتسم الرجل ابتسامة واهنة وقال : أرجو ألا يكونوا قد أساءوا الحديث عنى ٠٠

لم يرد « أحمد » على هذه الملاحظة ومضى « بالوتشى » يقول : إننى لم آت بك إلى هنا لنتحدث عن نفسى ، ولكنى فى الحقيقة أحببت أن أراك بعد أن استطعت التغلب على « كوجانا » الغوريللا فى جزيرة « سنتشوزا » ٠٠٠ إن ذلك شىء مدهش بابنى ، وإذا كنت تعمل مع أية منظمة مقابل النقود ، فإننى أعرض عليك أى مبلغ تريده أو تحدده مقابل أن تنضم إلينا اا

قال « أحمد » وقد أحس أنه يريد أن يسمع أكثر من هذا الرجل الرهيم :

ــ لقد عرضوا على كثيرا هذا العــــرض ياســنيور « بالوتشى » • • والمشكلة أننى لا أعمل من أجل المال • • ولكن من أجل المبدأ •

« بالوتشى » • • : نعم يابنى • • إنها بذلك مشكلة حقا • • فإن الرجل الذي يرفض المال رجل خطير •

وصمت « بالوتشي » لحظات ثم قال : إذن ماذا تريد أيها الشاب ٢٠٠

قال أحمد : إننى أريد أن أسألك هذا السؤال ياسنيور « بالوتشى » • • لقد اختطفت ومن حقى أن أعرف لماذا ؟ • قال « بالوتشى » : لاتدعنى أشك فى ذكائك • • إنك تعرف بالقطع لماذا أتينا بك إلى هنا •

أحس « أحمد » بالخجل ، فليس الحديث مع «بالوتشى» بهذه الطريقة مناسبا ، وأنقذه « بالوتشى » فأكمل حديثه قائلا : إنك تتصور أننا مهتمون بهذا الفيلم الذي حصل عليه « كوجانا » ثم استعدته أنت ، ثم حصلت عليه عصابة الوحش الأصفر ۱۰۰

كانت هذه أول مرة يسمع فيها « أحمد » هذا التعبير ، - 28 -



سنهسور وأسسود وشماسيح!

أخذ « أحمد » يفكر في حديث « بالوتشي » لقد وقع الآن بين فكي الكماشة ، أو بين فكي الأسد • عصابة « المافيا » من ناحية ، وعصابة « المافيا » من ناحية أخرى ، وعاد « بالوتشي » • • يسأل : « ماذا ترى بابني ۴ • • •

قال « أحمد » على الفور : « إنك تضعنى فى موضع حرج ، وكأننى أحمل الفيلم فى جيبى ، ولو كان الأمر كذلك لما احتجتم إلى خطفى ، إن الفيلم الآن فى مكان بعيد عن متناول أيدينا وليس لى أى سيطرة على من يملكونه . . إنه ملك للدول العربية . . . فكيف تتوقع أن أحصل

« الوحش الأصفر » ، ومضى « بالوتشى » يقول : وقد استبطعتم خداع الوحش الأصفر ٥٠ وكما علمنا أن الفيلم قد احترق بمجرد محاولة تصويره ، إنها خدعة بارعة وأنا أهنئكم عليها ٠

ابتسم «أحمد» • • فقال « بالوتشى » : إن المسألة لم تعد مسألة الفيلم • • إنه يساوى حقا بضعة ملايين من الجنيهات ، ولكن المهم الآن هو كرامة المافيا ، إن حصول الوحش الأصفر على الفيلم يعنى أنه هزمنا ، ونحن لانقبل أن يهزمنا أحد ، إذن فالفيلم ليس هو القضية ، القضية الآن من الذي يستطيع الحصول عليه ١٠٠ عصابة الوحش الأصفر • • أم عصابة المافيا • • فما رأيك • • ١



عليه ٥٠٠)

رد « بالوتشى » بشى • من القسوة : « إنها مشكلتك يابنى • • إن في إمكانك أن ترسل برقية من هنا إلى المنظمة التي تعمل بها ليرسلوا لك الفيلم مقابل حياتك » •

أحمد: «قد لاتكون حياتي بهذه الأهمية باستنيور « بالوتشي » ، ربما تفضل المنظمة التي أعمل بها أن تتركني لصيري ٠٠ »

أشاح « بالوتشى » بيده وقال : « دعنا نجرب ، المهم أن تكتب البرقية » •

وأدار « بالوتشى » رأسه إلى الناحية الأخرى ، وعرف « أحمد » أنه بهذا ينهى المقابلة ، فوقف ، ولكن «بالوتشى» عاد يقول : « عندما كنت شابا فى مثل سنك كان مايهمنى هو مصلحتى فقط ، فدعك الآن من التفكير فى المشل العليا ٠٠!! »

تحرك « أحمد » خارجا ، ولم يتحدث « بالوتشى » مرة أخرى ، حتى غادر « أحمد » الغرفة الزرقاء ، ووجد حارسا عند الباب اصطحبه إلى المكتب في الدور الأرضى ، - 27 -

كان الرجل الذى استقبله أول مرة مازال موجوداً ، وعندما دخل « أحمد » دفع إليه بنص برقية مكتوبة ، وعسرف « أحمد » أن « بالوتشى » قد اعتبر مااقترحه عن البرقية سيتم تنفيذه • فأمسكها « أحمد » وأخذ يقسراها على مهل •

وقدم الرجل قلما لـ « أحمد » منتظرا توقيعه ، ولكن أحمد لم يمسك بالقلم وقال : `

« أريد أن أقابل « بالوتشي » ٠٠ مرة أخرى ١٠٠ »
قال الرجل بصراحة : « إننا لانهزل أيها الشاب ٠٠
والسنيور « بالوتشي » قد نام الآن ، ولن تستطيع أن تراه
إلا بعد ثلاث ساعات ١٠٠ »

أحمد : ﴿ لَا بَاسَ • • سَأَنْتَظُرُ السَّاعَاتُ الْثَلَاثُ • • ! ﴾ عاد الرجل يقول : ﴿ وَقَعَ البَرْقِيةَ ، وضع العنوانُ ، إِنْ هَذْهُ فُرْصَتُكُ الأُخْيَرَةَ ﴾ •

أحمد : « قلت لك إنني أريد مقابلة « بالوتشي » ، لقد قدمتم شروطكم وسأقدم أنا أيضا شروطي »

وسحب الرجل البرقية والقلم وقد احتقن وجهه غضبا ، ولكن لم يكن يملك أمام إصرار « أحمد » ، إلا أن يصمت ثم دق جرسا أمامه ، وظهر أحد الحراس ، وقال الرجل : « خَذَ هَذَا وَضَعُهُ فَى ٱلغَرِفَةُ رَقَّمُ ﴿ ٩ ﴾ وَلَا تَغَفُّلُ عَنْهُ • • ﴾ قام « أحمد » وتبع الحارس ، كان يريد فترة يرتب فيها أفكاره ، فقد اختلطت الأمور اختلاطا شديداً ، وبعد أن مرا بعدد من الدهاليز العامرة بالحراس • • وصلا إلى الجزء الخلفي من القصر ، ووجد « أحمد » نفسه أخيرا في غرفة ضيقة أشبه بالزنزانة ، فيها فراش ومكتب وملحقًا بها دورة سياه خاصة •

ألقى بنفسه على الفراش ، واستغرق في النوم بعد: مضى لحظات ، لقد كان متعبا ومرهقا وفي حاجة إلى تجديد نشاطه ، وكان قد استقر بينه وبين نفسه على خطة خفية تعطيه فسحة من الوقت ، وفجأة استيقظ « أحمد » على يد تهزه ، ووجد الحارس يحمل إليه بعض الطعام والشاي ،

فقام واغتسل ، وتناول طعامه بشهية ، وعندما نظر إلى ساعته أدرك أنه نام نحو ساعتين ، وأحس بنشاطه يتجدد وبدهنه يصفو ء

بعد نحو نصف ساعة جاء الحارس واستدعاه لمقابلة ﴿ بِالْوَتِشِي ﴾ ، ووجِد نفسه مرة أخرى في الغرفة الزرقاء ، كان « بالوتشي » أكثر شحوبا عن ذي قبل ، وكان من الواضح أنه يعاني من مرض خطير ، فلم يكن قد بقي من رجل العصابات الإرهابي الخطير سوى عينيه ، أما جسده فقد أذابه المرض .

قال « بالوتشي » على الفور : « تريد أن تقابلني ، هل من جدید ۵۰ ۱۴ »

أحمد : « نعم باسنيور « بالوتشي » •• لا أدري إذا كنتم تعرفون أن عصابة « الوحش الأصفر » تحتفظ بزميلين لي رهينة مقابل إحضار الفيلم ، وهذا هو سبب الإفراج عني • »

« بالوتشي » : « نعم •• نعلم هذا جيدا ! » « أحمد » : « إن لي شرطا واحدا للتعاون معكم هـــو بالصدام والمواجهة! »

« بالوتشى » : « إنك تذكرنى بشبابى يابنى ، فعندما كنت فى مثل سنك لم أكن أعرف حكما إلا المسدس أو المدفع الرشاش • »

« أحمد » : « وماذا ترى الآن ٠٠٠ »

« بالوتشى » : إن فرع « المافيا » فى هذه المنطقة يقوده رجل من أفضل رجالنا هو « كاسينا » ، وسوف تسافر إليه مع « كوجانا » يعمل هناك أيضا ، وقد أعطيته التعليمات اللازمة لإنجاز المهمة » .

« بالوتشى » : « لقد أعجبنى الإقتراح يابنى ، وكل ماأرجوه ألا تحاولوا الهرب بعد ذلك ، وعلى كل حال فإن رجالى هناك أقوياء ، وليس معنى أنك انتصرت مرة على « كوجانا » أن في إمكانك الإنتصار عليهم جميعا » وقال « أحمد » متسائلا : « ومتى نسافر يا سنيور « بالوتشى » • • ؟ »

الإفراج أولاً عن زميلي ١٠٠ ﴾

« بالوتشي » : « تشترط ١٤ »

« أحمد » : « نعم ٠٠ »

فكر « بالوتشى » ٥٠ قليلا ، ثم مد يده ليتناول شرابا أبيض اللون ، بمدها ضغط على زر بجواره وأمسك سماعة صغيرة ، وأخذ يتحدث في صوت واهن ، واستطاع « أحمد » أن يستمع إلى بضع كلمات مما قاله « بالوتشى» وفهم على الفور أنه يبحث عن مساعديه لإمكانية الإفراج عن زميلي « أحمد » ٠

وبعد لحظات وضع « بالوتشي » السماعة وقال : « وإذا لم نقبل شروطك ؟ »

﴿ أَحَمَدُ ﴾ : في هذه الحالة سأتصور أنكم تخافون من دخول معركة مع الوحش الأصفر ! ﴾

« بالوتشي » : « إنك تدفعنا دفعا إلى الدخول في هذه المعركة ! »

« أحمد » : ( إن اللجوء إلى الخطف مسألة سهلة يمكن
 أن تقوم بها أية عصابة ، ولكن الانتصار الحقيقي يكون

« بالوتشى » : « إنهم يتخذون الإجراءات الآن للسفر ، وأعتقد أنكم ستسافرون خلال ساعات » •

أشار « أحمد » بيده مودعا « بالوتشى » وخرج ، فوجد الحارس فى انتظاره ، نزل معه إلى غرفة المكتب ، وكان خمسة من رجال « بالوتشى » من بينهم « كوجانا » يجلسون معا يتحدثون ، فاختار « أحمد » ركنا جلس فيه وأخذ يرقبهم .

كانت خواطره تدور حول ماسيحدث في الساعات أو الأيام القادمة ، هذه أول مرة يتعاون مع عصابة من أجل زملائه ، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بالنتائج ، ولكن لم يكن أمامه مايفعله سوى هذا .

بعد جلوسه بدقائق استدعاه « كوجانا » قائلا : « تعال لحظات • • ! »

قال « أحمد » دون أن يقوم من مكانه : « في إمكاني أن أستمع وأنا هنا ١٠٠ »

ثار «كـــوجانا» قائلا: « إنك يَجِب أن تســـمع كلامي ١٠٠ ١١ »

\_ 08 \_

أحمد : « إنني أسمعه وأنا هنا ٠٠ ٪

تدخل الحاضرون لتهدئة «كوجانا » الذى قال ؛ «لقد تم حجز التذاكر • منظير بعد ساعة وتصف ، سننزل أولا في «سنعافورة » لقابلة زعيم المنطقة هناك • • فهل عندك اعتراض • • ؟ »

« أحمد » : « أبدأ ٠٠ »

« كوجانا » : « إذن إستعد للسفر •• »

«أحمد»: « مستعد •• ۱»

« کوجانا » : « هیا بنا ۰۰ ! »

سار «كوجانا » فى المقدمة وخلفه « أحمد » ، وحوله رجلان مسلحان • ، وخلفه رجل آخر ، حلقة محكمة من المراقبة • ، ولكن « أحمد » لم يكن يفكر فى الفراد ، فهذه فرصة ذهبية لإنقاذ « عثمان » و « قيس » من قبضة الوحش الأصفر • • »

كان الظلام يشتمل مدينة « روما » في هذه الساعة المتأخرة من الليل •• ولم يكن قد بقى على طلوع الفجر سوى ساعة أو أقل ، وأخذت السيارة الضخمة التي حملتهم



اتجه أحمد إلى حيث يجلس رجل شديد الثعثة بالنفس وبجواره على الأرض يرقد فهد أسود

من أمام القصر تطير على طريق المطار ، ومضت الإجراءات عادية حتى ركب الرجال الأربعة ومعهم « أحمد » الطائرة ، وسرعان ماكانت تجتاز سماء إيطاليا جنوبا إلى سنغافورة ، وجلس « أحمد » صامتا مستسلما لراحة ذهنية وبدنية ، إستعدادا للأيام القادمة ،

بعد خمس ساعات من الطيران المتواصل ٠٠ حلقت الطائرة فوق سماء الجزيرة الصغيرة ٠٠ « سنغافورة » ٠٠ ثم هبطت ٠٠ وكانت في انتظارهم سيارة سوداء حملتهم إلى الشاطيء ٠٠ وفي قارب كبير عبروا المسر المائي الفاصل بين سنغافورة « وسنتشوزا » وتذكر « أحمد » تلك الليلة التي طارد فيها « كوجانا » في الظلام واستعاد منه الفيلم ٠٠ وعندما ساروا تحت الأشجار ووصلوا إلى المنطقة التي دار فيها الصراع ، زمجر « كوجانا » ٠٠ كأنه يريد أن ينسى ذكرى الهزيمة ، هزيمته ٠

بعد سير استغرق نحو عشر دقائق وصلوا إلى أبواب حديقة ضخمة • نست حولها الأشجار الإستوائية فأخفتها عن العيون ، وسمع أحمد همسات ، ثم فتح الباب ، ولم - ٥٤ --

يكد يصل إلى منتصف الحديقة حتى سمع زمجرة حيوان مفترس ، محبوس ٠٠ وتلفت «أحمد » حوله حتى استقرت عيناه على نمر مخطط من النوع الضخم ٠٠ ولم يكن النمر وحده ٠٠ كانت معه أنثاه ٠٠ ثم دارت عينا «أحمد » في المكان كله ، وأدرك أنه دخل أغرب مكان شاهده في حياته ، كانت الحراسة عبارة عن بشر مسلحين ، وعن عشرات من الحيوانات المتوحشة التي إذا أطلقت من أقفاصها إفترست كل مايصادفها ٠٠

وكان هناك حمام كبير للسباحة ٥٠ فى جانب منه معزول عن بقية الحمام شاهد ثلاثة تماسيح من أضخم التماسيح التى شاهدها فى حياته ٥٠ وكان الرجال الذين صحبوه قد ابتعدوا عنه ٥٠ فلم يكن هناك داع لحراسته ٠٠

ووجد « أحمد » نفسه يتجه إلى مجموعة من الرجال يجلسون حول مائدة صغيرة ٠٠ وفي وسطها جلس رجل شديد الطول ، قد وضع ساقا على ساق ٠٠ وقد جلس بحواره على الأرض فهد أسود كان يطعمه بيده ٠٠ وقال أحد الرجال مشيرا إلى « أحمد » : « هذا هو الشاب





قال الرجل على الفور : « قالوا لنا أن لك صديقين محبوسين عند عصابة « الوحش الأصفر » •• وأنك تريد إطلاق سراحهما ١١ » •

رد « أحمد » : « هذا كلام صحيح ٠٠ »

قال الرجل: « لقد وضعنا خطة الهجوم ٠٠ وستغادر طائرة خاصة جزيرة « سنتشوزا » هذا المساء لتصل إلى « طوكيو » بعد ثلاث ساعات ٠٠ وسيتم الهجوم فورا ٠٠ هل تحب أن تشترك فيه ٠٠ »

رد « أحمد » : « بالتأكيد ٥٠ فأنا دخلت هذا المكان ٥٠ وبعض التفاصيل تصبح مهمة » ٠

الذي أرسله ﴿ بِالْوَتْشِي ﴾ •• ﴾

ورفع الرجل النحيف الطويل القامة عينيه إلى ﴿ أحمد ﴾ ونظر إليه ٥٠ باستهتار ٥٠ كان واضحا أنه شديد الثقة فيما حوله ٥٠ وأحس ﴿ أحمد ﴾ بالضيق والتوتر ٠



الرجل: « إذن ١٠٠ أمامك سياعتين للراحمة ١٠٠ ثم تسافر ١٠٠ »

وعاد الرجل يطعم الفهد الأسود •• واتحه « أحمد »

إلى غرفة تطل على حمام السباحة ١٠٠ كانت بسيطة ولكن مفروشة بفخامة بالغة ١٠٠ فتمدد على الفراش ووضع رأسه فوق كفيه واستسلم لراحة ممتعة ١٠٠ وتفكير عميق ١٠٠ أحضر أحد الخدم طعاما خفيف وبعض العصير ١٠٠ تناولها « أحمد » بشهية ١٠٠ وبعد ساعة تقريبا كان قد ارتاح تماما ، فخرج يتجول في المكان ١٠٠ كان شيئا مدهنا لم يره من قبل ١٠٠ حصن حقيقي تحرسه الوحوش الآدسية ١٠٠ ووحوش الغابة ١٠٠ أسواره من الأشجار الكثيفة ١٠٠ ودار « أحمد » حتى وصل إلى باب ١٠٠ استطاع أن يرى منه

تقف مختالة فوق الموج الخفيف • لم يطل تأمل « أحمد » لليخت • • فقد حضر أحد الحراس

المحيط وعلى الشاطيء القريب كان يقف يخت فاخر أشبه

ببارجة •• أخذ « أحمد » يتأمله بإعجاب وهو يقف تحت

الشمس بلوغه الأبيض وغوافله الزرقاء •• كأنه أوزة بحرية

قائلا : « إن الزعيم يريد أن يراك • »

سار «أحمد » خلف الحارس ، وقاده إلى داخل المبنى الرجل الرئيسى ٥٠ وفى غرفة شديدة الفخامة كان يجلس الرجل النحيف ، ولكن لم يكن معه الفهد الأسرد ٥٠ قال الرجل مشيرا إلى مقعد أمامه ٥٠ « إجلس ٥٠ إنسا نريد أن نتحدث ٥٠ »

وأشعل الرجل سيجارا طويلا ثم قال : « إن ما أربد أن أقوله لك هو أننا لانهزل •• ولابد أن « بالوتشي » قد حدثك عني •• »

لم يرد « أحمد » • • فمضى الرجل يقول : « ستعودون أتتم الثلاثة إلى هنا • • وستبقون حتى يصل الفيلم • • فإذا لم يصل فستكونون طعاما للوحوش أو التماسيح • • » قال أحمد : « من الأفضل ألا تهددنى • • إن من يعمل فى هذا الميدان لايهمه أية أنياب تلتهمه ، والموت بالرصاص كالموت بين فكى أسد • • »

قالَ الرجل: « إسمى « كاسينا » ، وتستطيع أن تناديني بهذا الإسم • • فهل اتفقنا ؟ »

« أحمد » : « أظن أننا اتفقنا ياسنيور « كاسينا » ٠٠. » « كاسينا » : « عظيم ٠٠ سنلحق بالطائرة الآن !! »

« أحمد » : « ألا تطلعني على خطة الهجوم • • ؟ »

« كاسينا » : « لا داعى لهذا • • إن رجالنا هنـاك

مستعدون لهذه الجولة • • فاترك لنـا حق الإنتصار على

« الوحش الأصغر • • »

قام « أحمد » من مكانه ٥٠ وسمع صدوت محرك السيارة يقف بالباب الخارجي ٥٠ وبعد دقائق كان يسابق الربح مرة أخرى إلى مطار سنفافورة الدولي ٥٠ وحملته الطائرة هو والرجال الأربعة الذين جاءوا معه من إيطاليا ٥٠ « كوجانا » والثلاثة الآخرين ٠

هبطوا مطار طوكيو قرب منتصف الليــل ، كانت في انتظارهم سيارتان من طراز « مازداً » الكبيرتان .. وقالًا « كوجانا » : « سنهاجم الآن .. »

أحمد : ﴿ كُم عددنا ؟! ﴾ •

كوجانا : « ثمانية وبك نصبح تسعة !! » لاذ « أحمد » بالصمت • كان يفكر في « عثمان »

و « قيس » • • وكيفية إنقاذهما أولا من برائن « الوحش الأصفر » • • ثم ُبعد ذلك من أنياب « كاسينا » ولم يكن أمامه إلا أن يترك كل شيء للظروف • •

وصلت السيارتان إلى مشارف الطريق الفرعى المؤدى اللوالى الفيللا السوداء التى بها « عثمان » و « قيس » • • ثم أدار السائقان عجلة القيادة • • وانزلقت السيارتان إلى حضن الجبل وقال كوجانا : « سننزل هنا ونذهب سيرا على الأقدام » •

ثم أنزلت كمية ضخمة من مختلف أنواع الأسلحة من السيارتين ٥٠ بنادق سريعة الطلقات ٥٠ ورشاشات ٥٠ وقنابل يدوية ٥٠ جهاز تفجير على البعد ٥٠

وحمل كل واحد من الرجال سلاحه ولاحظ « أحمد » أنهم لم يعطوه أي سلاح ٠٠

فقال لـ « كوجانا » : « أمركم غريب • • تريدون منى الذهاب إلى هذه المعركة وأنا أعزل بلا سلاح »

رد « كوجانا » بخشونة : « وماذا تنتظر منا ؟ هـــل نعطيك مدفعا رشاشا لتضربنا به في ظهورنا !! »



افته أحمد من الباب ، وكانت عينه على البند قية الستى سقطت من الحسارس في التعتبطية .

سكت « أحمد » ومشى الرجال فى هدوء تحت الأشجار الكثيفة ، وبدلا من سلوك طريق السيارات • وختصروا الطريق ومشوا حول الجبل ، ولم يمض أكثر من ربع ماعة • • حتى كانوا خلف الفيللا السوداء •

انبطح الرجال على بطونهم وبدأوا يزحفون •• كان كل شيء هادئًا تماما • • ولكنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة وبدأت العاصفة بالحارس الوحيد الذي كان يحرس الفيللا من الخارج ، فقد كان يجلس على كرسى عند الباب الأمامي ، وقد وضع سلاحه على ركبتيه ومضى يدخن ، فتقدم أحد رجال العصابة حتى أصبح خلفه تماما ثم نزل على رأسه بهراوة ضخمة سقط على إثرها دون أن ينطق بحرف واحدً ، وانحني الرجل عليه وجرده من المفاتيح ، ثم أشار بيده فتقدم بقية الرجال ، وبسرعة عالج الرجل الباب بالمفتاح • • وفي لحظات كان الباب مفتوحاً ، وتدفق الرجال • • وشاهد « أحمد » أسلوب رجال العصابات في الإقتحام وإطلاق المدافع الرشاشة في كلّ ركن ، وعلى كلّ شيء ، وأرتفع صوت الرصاص كأنها معركة حربية •• ولما - 78 \_ كان المكان بعيدا عن العمران ، فلم يكن هناك أى خطر من وجال الشرطة •

إقترب أحمد من الباب ٠٠ وكانت عينيه على البندقية التي سقطت من الحارس فالتقطها ثم دخل الفيللا ٠٠ كانت معركة شرسة تدور بين رجال عصابة « المافيا » وبين

معر له شرسه بدور بين رجال عصبابه « المافيسا » وبين رجال « الوحش الأصفر » ٥٠ ولكن كان من الواضح أن المعركة ستنتهى لصالح رجال « المافيسا » ٥٠ فقسد كان

المعركة ستنتهى لصالح رجال « المافيها » • • فقه كان للمفاجأة وقعها الصاعق • إجتاز « أحمد » الأبواب والدهاليز متجها إلى المصعد

الصغير ، وسرعان ماكان ينزل إلى حيث يوجد صديقاه •• وقد دهش أنه عندما فتح باب المصعد وخرج لم يكن صوت المعركة الدائرة فوقه يصل إلى هذا المكان السحيق تحت

الأرض ٥٠ وكان الدهليز مضاء ، وحارس ممدد على كرسى طويل ٥٠ وقد علق سلاحه على الحائط أمامه ، لكن فجأة سمع الحارس صوت وقوف المصعد ولكنه لم يكن يظن أن الخارج منه هو سجين الأمس ٥٠ فلم يتحرك من مكانه

إلا عندما ظهر « أحمد » في الدهليز ٥٠ فقد قفز ليمسك - ٦٥ -

بسلاحه ولكن « أحمد » صاح به : « لا تحاول ۱۰۰ » » : وتوقفت ذراعا الرجل في الهواء وقال « أحمـــد » : « افتح الباب ! »

تردد الرجل قليلا ، ولكن « أحمد » تقدم منه ووضع البندقية في رقبته • • وأخرج الرجل المفاتيح ثم فتح الباب • • ودفعه « أحمد » أمامه ودخل • • كان « عثمان » و « قيس » ، مستفرقين في النوم • • وابتسم « أحمد » رغما عنه ، ثم أشار للرجل أن يوقظهما • • وعندما فتح « عثمان » عيناه ونظر حوله بدت على وجهه علامات دهشة شديدة ، وقال « أحمد » : « هيا بنا » •

وأسرع « عثمان » يوقظ « قيس » الذي قال مندهشا: « ماذا حدث ؟! »

أحمد: « لا شيء ٠٠٠ إن المافيا تكرمت وقررت الإفراج عنكما ٠٠٠! »

ثم أضاف مشيرا إلى « عثمان » : « هناك بندقية معلقة على الحائط خارج الغرفة ٥٠ وعليك يا « قيس » أن تقوم بشد وثاق هذا الرجل ٠٠ »

وأسرع « قيس » بشد وثاق الرجل ، بينما قفر « عثمان » إلى الخارج وعاد ومعه البندقية ٠٠ وقال « أحمد » : « هناك معركة رهيبة دائرة فوق ٠٠ يين « المافيا » وعصابة « الوحش الأصغر » ٠٠ يجب أن ننتهز الفرصة ونهرب منهما معا ٠٠! »

وأسرع الثلاثة يقطعون الدهليز ٠٠ وفجأة توقف «أحمد» وقال : « ماذا بشأن دورة المياه ٠٠٠ أليس من الممكن النفاذ منها ٠٠٠ )

عثمان : « لقد درسناها أنا و « قيس » ٠٠ إن فتح الجدار والنفاذ منه يحتاج إلى وقت طويل ٠٠ ٢

وعاود الثلاثة السير حتى وصلوا إلى المصعد ٥٠ فركبوه ٥٠ وحملهم إلى الدور الثالث فوق الأرض ٥٠ كانت المعركة قد هدأت ٥٠ ولم يكن هناك سوى أصوات غاضبة هنا وهناك ، وكان المشهد يبعث على الرعب ، آثار طلقات الرصاص التى حطمت كل شيء ٥٠ أجسام الرجال مطروحة هنا وهناك ٥٠ وكان « كوجانا » يقف في وصط الغرفة منكوش الشعر ٥٠ ممزق الثياب وفي يده مدفع - منكوش الشعر ٥٠ ممزق الثياب وفي يده مدفع

رشاش ٠٠ كاد « أحمد » يطلق عليه الرصاص لولا أن أحس بمدفع رشاش آخر مصوب إليه من الخلف ٠٠٠ خلف الجمجمة تماما • • وسمع « كوجانا » يقول : « أين کنت ؟ ٧

رد « أحمد » : « كنت أنقذ الزميلين •• » محاصرون ٠٠٠ ٧

ألقى « أحمد » بالبندقية التي كان يحملها ، كذلك فعل « عثمان » وأشار « كوجانا » لرجاله وإذا بهم يخرجون عبوات من مواد سريعة الإشتعال ، ألقوا بها في جــوانب الفيللا •• ثم أشار لهم بالخروج ، فخرجوا جميعا ، ومعهم الشياطين الثلاثة ، وفي لحظات كانت النيران تشميتعل يسرعة البوق •

أسرع الجميع إلى الخارج ، ووجد ﴿ أَحْمُــُهُ ۚ أَنَّ السيارات قد تقدمت ووقفت أمام باب الفيللا ، وركبوا ، وانطلقت السيارات ، ونظر « أحمد » إلى ساعته ، كانت العملية قد استغرقت نحو ٥٥ دقيقة فقط ، وأخـــذ يعـــد

الرجال • • وعرف أن « كوجانا » قد خسر رجلين في المعركة ء

لم ينطق « أحمد » بحرف حتى وصلت السيارات إلى المطار مرة أخرى ، ووجد « أحمد » أن جميع الإجراءات قد إتخذت ليسافروا في نفس الليلة ، وبعد ساعة واحدة من إنتهاء العملية •• وكان واضحا أن الخطة وضعت بدقة • • ونفذت بمهارة بالغة • • وخسارة رجلين في معامرة مثل هذه ليست خسارة فادحة ٠٠ لهذا كان ﴿ كُوجَانَا » ٠٠ واثقا من نفسه •• شامخًا بأنفه •

ركبوا الطائرة « البوينج » وانطلقت بهم في الظلام •• کان « أحمد » يجلس بجوار « قيس » و « عثمان » •• فقال : « إننا ذاهبون إلى أغرب سجن في العالم ٠٠٠ حراسه من الوحوش البشرية ومن وحوش الغابة •• ومن المدهش أنني في الحقيقة لم أحاول الفرار منه ١٠٠ لقـــد أحسست أنني أريد أن أعود إلى هذا السجن مرة أخرى » وعندما نظر إليه « قيس » و « عثمان » بدهشة أكمل حديثه قائلا : « إن « كاسينا » زعيم منطقة جنوب شرق



آسيا ٠٠ رجل فريد من نوعه وهو يعتقد أنه في معــزل عن الخطر ٠٠ ونريد أن نثبت له عكس ذلك ٠٠ »

مسائے۔۔۔ عسما سے۔۔۔۔ المتاسات

عندما وصلوا إلى الفيللا وجدوا أن «كاسينا » قــد نام ، وثار «كوجانا » فقد كان يريد أن يقدم له تقريرا عن العملية الناجحة ، وذهب الشياطين الثلاثة إلى غرفتهم ، وقام «قيس » بالبحث عن أجهزة التصنت في الغرفة فلم يجد شيئا ، وقال : « إنهم لا يتجسسون علينا ! »

رد « أحمد » : « ألم أقل لكما • • أن « كاسينا » شدند الثقة بنفسه • »

ونام الشياطين الثلاثة ، ولم يستيقظوا إلا في التاسعة صباحا ، وكان « كاسينا » يجلس في الحديقة كعادته ، وبجواره الفهد الأسود يطعمه بيده ، وألقى « كاسينا » \_ ٧١ \_



نظرة فاحصة على الشياطين الثلاثة وهم يتقدمون منه ثم أشار لهم بالجلوس •

قال «كاسينا » على القور: « لقد أعددنا خطتنا للحصول على القيلم: ولعل صديقكم » مشيرا إلى «أحمد » د يعرف أننى الا أناقش خططي مع أحد ٠٠ والخطة بسيطة للغاية وتعتمد على النوايا الحسنة عندنا جميعا ٠ »

وسكت «كاسينا» وأخذ ينظر إلى الشياطين الشلائة بهدوع ، بينما تمتد يده بالطعام إلى الوحش الأسود الجاثم بجواره ، ثم قال : « لن يغادر أحدكم هذا المكان حيا ، إلا بعد أن تتسلم الفيلم • »

ولم ينتظر تعليق منهم بل مضى يقول: « إننى لا أتصرف كما تصرفت عصابة « الوحش الأصفر » • • إنهم أغبياء أن يفكروا في إرسال أحدكم إلى المنظمة التي تتبعونها ، فالذي حدث أنه وقع في أيدينا • • أما أنا فخطتي كالآتي : « سأرسل أحد رجالي إلى القاهرة • • سيأخذ معه رسالة إلى زعيمكم ، وسأكتب أنا الرسالة حتى لاتستخدموا أية شفرة - ٧٢ -

فى مخاطبة ذلك الزعيم ، وعليهم هناك أن يسلموا الفيلم إلى مندوبى •• وعندما يعود سأفرج عنكم • »

قال « أحمد » على الفور : « وماذا يُضَـَّمَن لنا أنك ستفرج عنا ؟ »

رد « كاسينا » : « كلمة شرف ٠٠ إن « كاسينا » عندما يعد بشيء فلابد أن ينفذه ! »

وسكت لحظات ثم أضاف وو هناك احتمال آخر ، هو أن يحاول زعيمكم المساومة برجلنا مقابلكم ، أى يقبض عليه ولا يفرج عنه إلا إذا أفرجنا نحن عنكم ، في هذه الحالة سأتركه يموت ، إنه شاب إنضم حديث إلينا ولا يهمنا أن يعيش أو يموت وه أما أنتم فسترون موتة شنيعة لم يرها أحد من قبل وو »

وأشار «كاسينا» إلى التماسيح الضخمة التي استسلمت للشمس داخل حوض السباحة ومضى يقول : «لقد أعددت كل شيء ٥٠ وسيسافر رجلنا بعد ساعتين ! » وأشار «كاسينا » بيده فظهر رجل معه كراسة ورق ، وقال «كاسينا » مشيرا إلى «أحمد » : «والآن أكتب ! » وقال «كاسينا » مشيرا إلى «أحمد » : «والآن أكتب ! »

لتحصل على الفيلم ثم عد إلينا » •

والتفت «كاسينا ﴾ إلى « أحمد » قائلا : « والآن ماهو رقم التليفون ؟ »

قال « أحمد » : « ولكن رقبم التليفون هذا سرى جدا ولا أحد يستطيع ذكره • »

إحمر وجه « كاسينا » غضيا وقال : « لا تضيع وقتنا •• إن أى سناقشة غير مجدية » •

أمسك « أحمد » القلم وكتب الرقم على الرسالة •• فقد كان منطق « كاسينا » واضحا •

وفكر « أحمد » إن رقم « صفر » سيتصرف • • وأنه سوف يغير الرقم بعد ذلك •

ابتسم «كاسينا» بعد أن إتنهى كل شيء وقال: « إن لكم مطلق الحرية في التنقل داخل الأسوار طبعا •• ولست أظن أنكم ستحاولون الفرار • ﴾

وضحك عاليا وهو يقول : « لم يسبق لإنسان دخــل هذا المكان أن خرج منه إلا بإذن منى ! »

إنطلق الشياطين الثلاثة إلى حوض الإستحمام • • كان \_\_ ٧٠ \_\_

وناول الرجل الكراسة إلى « أحمد » وأعطاه القلم وقال « كاسينا » : « نحن أسرى في يد « المافيا » ارسلوا الفيلم ثمنا لحياتنا • »

كتب « أحمد » نص الرسالة وقال كاســينا : والآن وقعوا ! »

وقع « أحمد » ثم « عثمان » ثم « قيس » • • وتناول « كاسينا » الورقة وأمعن النظر فيها ثم قال للرجل الواقف « والآن أستدعى « آنِچلو » •

غاب الرجل لحظات وعاد ومعه شاب ۱۰ لم يكد الشياطين يرونه حتى خيل لهم جميعا أنهم رأوه من قبل ، ولكن عبثا حاولوا أن يتذكروا ۱۰ كان طويل القامة قوى العضلات ، يمشى باختيال وفخر ، ويضع نظارة سوداء على عنه ٠

قال كاسينا: « ستأخذ هذه الرسالة إلى القاهرة • » قال أنجلو: « فورا ياسيدى • »

كاسينا: «ستأخذ رقم تليفون شخص ما في القاهرة ٠٠ فاتصل به ، وسلمه هذه الرسالة وانتظر ست ساعات فقط

منظره يعرى بساعة من السباحة ودخلوا إلى إحدى الغرف وطلبوا ثلاثة مايوهات •• وبعد دقائق كان الثلاثة قد ألقوا بأنفسهم في المياه الباردة ، وقضوا ساعة رائعة نسوا فيها كل شيء عن مغامرتهم ، وعن هذا السجن الممتع المخيف . في الليل دعاهم «كاسينا » إلى سهرة مع رجاله • • ومما أدهش الشياطين الثلاثة أن «كاسينا » بعاملهم برقة بالغة •• وكأنهم ليسوا أعداء ، وكل منهم يسعى للقضاء على

وفي الصباح الباكر أخذ الشياطين الثلاثة يدرسون المكان •• كانوا يتظاهرون بأنهم يقضون وقتا ممتعا بين جنبــات الفيللا والحديقة الواسعة ، والحقيقة أنهم كانوا يدرسون الموقع ، دراسة وافية بما في ذلك سور الحديقة ، واكتشف « قيس » أن هناك أسلاكا مكهربة تحيط بالسور ، مخفاة بعناية تحت الشجيرات التي تعطيه ٥٠ كما اكتشف «عثمان» أن بالسور مواسير مدافع رشاشة مسكن أن تطلق أوتوماتيكيا من مركز تحكم داخل الفيللا ، وعندما تابع « عشمان » هذه المواسير استطاع أن يعرف أن مركز إطلاقها

موجود في غرفة «كاسينا » نفسه •

قال عثمان معلقاً : « إنها نموذج فريد لمقر عصابة •• ففيها جميع أنواع الترفيه ، وأيضا جميع أدوات القتــل والدمار • »

وكان موعد وصول « آنجلو » في المساء •• وجلس الشياطين الثلاثة عند باب غرفتهم وأمامهم الحديقة الواسعة في انتظار ماسيحدث ، ماذا سيفعل رقم « صفر » ؟ هــل يسلم الفيلم !! هل يتركهم لمصيرهم ؟! هل يحاول شيئا

ومضى الموعد المحدد لوصول « أنجلو » ومضت ساعة أخرى ثم ظهر «كاسينا » وهو يتمشى وحوله رجاله ، كانوا جميعا في حالة من الغضب المكتوم لتأخر « أنجلو » واقترب « كاسينا » من الشياطين الثلاثة ونظر إليهم طويلا ثم قال : « يبدو أن زعيمكم لايهتم بمصيركم • • لقد تأخر « آنجلو » أكثر من ساعة •• وأقسم إذا لم يظهر خـــلال نصف ساعة أخرى ۽ ٠

ولم يكمل « كاسينا » حديثه حتى وقفت سيارة أمام

أحياء من هذه القلعة المحصنة ؟

مضت ساعة تقريبا ثم ظهر « أنجلو » واتجه إلى « كاسينا » ، وهمس فى أذنه ببضع كلمات وقال «كاسينا» متجها إلى المبنى الرئيسى ، ومشى خلفه بعض أعوانه ، ومن خلف بينما اتجه « آنجلو » ناحية الشياطين الثلاثة ، ومن خلف نظارته لم يكن فى الإمكان معرفة ماذا يعنى ذهابه إليهم ، لكنه مر بجوارهم تماما دون أن يحدثهم ، ثم تجاوزهم ، ومثى ناحية التماسيح واقترب تماما من الحوض ثم مضى ، نظر عثمان إلى « أحمد » طويلا ، كانت نظرته تعنى شيئا لم يقله ، و نعم ، وكان يفكر أن حدثا خطيرا وفريدا شيئا لم يقله ، و هذه اللحظة دون أن بدركه أحد ، فعشه

شيئا لم يقله ٥٠ نعم ٥٠ و كان يفكر أن حدثا خطيرا وفريدا يحدث في هذه اللحظة دون أن يدركه أحد ، فمشي « عثمان » بهدوء ناحية حمام السباحة وجلس على الحافة ٥٠ ومد يده يغازل التماسيح ٥٠ كان غزلا مخيفا ٥٠ فلو أطبق فم التمساح على يده لقطعها على الفور ٥٠.

ولكن « عثمان » لم يكن يفعل ذلك على سبيل الهزار أو الغزل مع قالذي لم يلمحه أحد من الواقفين في الضوء هو أن « آنجلو » ألقى بشيء صغير في حوض التماسيح ،

الباب ، واستدارت العيون كُلها اليها ، وفتح باب الحديقة وظهر « آنجلو » •

حلت ابتسامة محل التكشيرة على وتجه ( كاسينا ) ، واستدار ذاهبا إلى كرسيه المفضل فجلس ومدد ساقيه ٠٠ وتقدم ( آنجلو ) منه ٠٠ بمشيته الفخور ، وقوامه الفارع ٠٠ ومرة أخرى أحس الشياطين الثلاثة أنهم رأوا هذا الشاب من قبل ٠٠ ولكن متى وأين ؟

قال « آنجلو » وهو ينحنى باحترام ويفتح حقيبته :
« هذا هو الفيلم ياسنيور « كاسسينا » ! » أمسسك
« كاسينا » بالعلبة التى تحوى الفيلم ، وأخذ يهزها فى
يده ثم قال : « إذهب بها إلى المعمل ٠٠ ويجب أن تحصل
على الرسومات أولا لتتأكد أن الفيلم هو الذى طلبناه ٠ »
جلس الشياطين الثلاثة صامتين ، كان كل منهم يفكر ٠٠
ترى هل حقا أرسل رقم « صفر » الفيلم الأصلى ؟ أم أن
هناك خدعة مثل التى فعلها من قبل ، وجعل الفيلم يحترق
عندما حاولت عصابة الوحش الأصغر تكبيره ٠٠ ؟ وإذا

وأحس « عثمان » أن ذلك الشيء لم يكن عبثا خاصة وأن « آنجلو » إستطاع بمهارة أن يعطى ظهره لرجال العصابة وهو يلقى هذا الشيء إلى التماسيح ، بحيث يراه الشياطين ولا يراه رجال العصابة .

العصابه وهو يلقى هذا الشيء إلى التماسيح ، بحيث يراه الشياطين ولا يراه رجال العصابة . أخذ التمساح الضخم يفتح فمه ويغلقه .. وفي كل مرة كان يصدر صوتا أشبه بإغلاق باب حديدي .. وكان الشيء الذي ألقاه « أنجلو » أشبه بسدادة زجاجة من الفلين ، وكانت تحركات التمساح قد أبعدت الشيء عن متناول

الذى ألقاه « أنجلو » أشبه بسدادة زجاجة من الفلين ، وكانت تحركات التمساح قد أبعدت الشيء عن متناول يد « عثمان » ، فأحس بالضيق ، ولاحظ أن رجال العصابة لم يعجبهم مايفعله ، فقد اتجه أحدهم إليه وقال : « إبتعد عن التماسيح ! » لم يكن أمام « عثمان » إلا أن يستمع إلى النصيحة ، فقام متناقلا وذهب إلى « أحمد » و «قيس»

رد « عثمان » : « حدث شيء خطير ! » « قيس » : « ماهو ؟ » « عثمان » : « إن « أنجلو » ألقى بشيء في حــوض التماسيح ٠٠ أعتقد أنه يخصنا ! » -٨٠ \_

فقال الأخير: « ماذا كنت تفعل؟ »

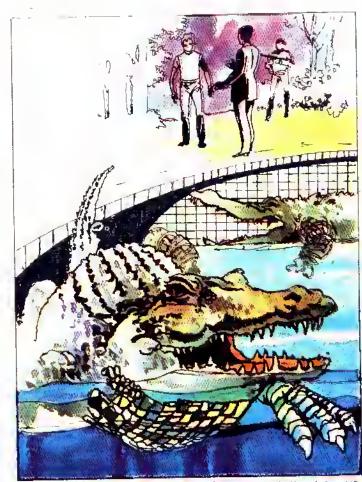

قال كاسينا ، لوحاول زعيمكم المساومة برجلنا مقا بلكم ، سنرون مونه شنيعه وأشار إلى التماسيح الضحة السابعة داخل حوض السباحة

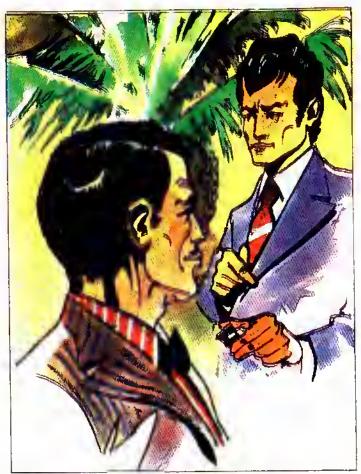

أمسك "كاسينا "بالعلبة التي تحوى الفيام نفم قال: اذهب بها إلحا المعمل لتتأكد أنه الفيهام السذى طلبناه.

« نيس » : « يخصنا نحن ؟ »

الكلام •

« عثمان » : « نعم !!.» مال « قيس » على « أحمد » الذي كاذ يجلس بجانبه وهمس في أذنه بكل ماسمع من « عثمان » ، ولمعت عينا « أحمد » ، وتذكر على الفور أين رأى « أنجلو » •• إنه لم يره هو ولكن رأى شبيها له ٠٠ وأدرك خطة رقم « صفر » كلها • • وابتسم • • إن الساعات القادمة تحمل الكثير ، والمهم الآن الحصول على الرسالة الموجودة في حوض التماسيح •• ولكن لماذا ألقى ﴿ أَنْجَلُو ﴾ بالرسالة في حوض التماسيح الإجابة الوحيدة هي ألا يحصل عليها أحد إلا الشياطين •٠ فإذا لم يحصلوا عليها فربنها كانت هناك خطة أخرى •• ولكن المهم الآن كيف يحصلوا على الرسالة •• وقام « أحمد » فجأة وقال : « مارأيكم في حمام الآن • • إنني مشتاق إلى المياه الباردة في الحوض » .. وفهم « قيس » و « عثمان » مايعني « أحمد » بهذا

«قيس»: « هل هذا الشاب المسمى « آنجلو » جاسوس لرقم « صفر » ؟ »

"أحمد " : « لا أظن ٥٠ ولكن هناك ماهو أخطر !! "
اقترب « أحمد » من حوض التماسيح ، وبخفة الفهد
تسلق الجدار ثم انحدر ناحية الحوض ٥٠ وشساهد على
الضوء الخفيف أجساد التماسيح الضخمة ممددة في طرف
الحوض تتناول عشاءها من اللحم ٥٠ وفي سكون تام
نزل إلى الحوض ، ووضع عينيه على سطح المياه وأخذ
ينظر إلى أي بروز على السطح ٥٠ وشاهده ٥٠ ولكن أين أ
د٠ عند التماسيح !!

كانت لحظة من أخطر لحظات حياته ، ونكنه كان يعرف أن في هذه الرسالة التي ألقاها « آنجلو » في الماء تعليمات من رقم « صفر » • ولابد أن هذه التعليمات تتعلىق بالفيلم وجم • وكان لابد أن يحصل عليها •

أَخَذُ يَمُومُ فَى هَدُوءَ حَتَى اقْتَرَبِ مِن مَكَانَ التَمَاسِيحِ التَّى توقّفت عن الأكل ، وأدار وأحد منها رأسه ونَظر إلى \_ ٨٣ \_



مـــن هـــو أسنجـــلو العـــادم؟

مضى الوقت دون أن يظهر « كاسينا » ، واشتد الظلام عدا الأنوار التى كانت تضىء واجهة الفيسللا ، وبعض الأضواء المتناثرة في أنحاء الحديقة ٥٠ أسرع السياطين الثلاثة إنى المايوهات ثم قفزوا إلى حمام السباحة ٥٠٠ وكان يفصل بينه وبين حوض التماسيح جدار من الصخر برتفع نحو مترين ٥٠ وقال « أحمد » وهو يسبح تجاههم و٠٠ « انتبها لما يحدث ٥٠ سوف أنزل في حوض التماسيح قال « عثمان » مرتاعا : « كيف تفعل هذا ٥٠ هل أنت مجنون ؟ »

احمد، : « لابد من المفامرة ٥٠ لقد فهمت اشسياء
 ٨٢ –

التمساح ٠٠ في إمكانك أن تنضم إلى الشياطين 1 » ومد « أحمد » ذراعه بحذر ، وأمسك بالرسالة في نفس الوقت الذي كان فيه التمساح يفتح فكيه يحاول قطم ذراعه ٠٠ وفي لحظة كالرن كان « أحمد » قد انتمد وهو يحمل الرسالة الثمينة في يده ٠

أسرع «أحمد » يقفز السور ووجد «عثمان » و «قيس » رابضان بجواره على استعداد للتدخل في أية لحظة ، وخرج الثلاثة من الحوض ، واتجهوا إلى غرفتهم ٠٠ وفتح «أحمد » الرسالة بسرعة ، ٠٠ كانت موضوعة في غلاف من البلاستيك الخفيف المملوء بالهواء .٠ وكانت ورقة صغيرة كتب فيها :

« يحمل الرسالة « خالد » • سيحاول السيطرة على الموقف من غرفة « كاسينا » • • يجب نسف المكان وإحراق الفيلم • ( رقم صفر ) • »

ناول «أحمد» الرسالة إلى « عثمان » ثم إلى « قيس »، كانت أغرب رسالة تلقوها في حياتهم • وقال « أحمد » هامسا : « الآن عرفت أبن رأيت « آنجلو » • • إنه يشبه مامسا : « الآن عرفت أبن رأيت « آنجلو » • • إنه يشبه « أحمد » • • كانت عيناه الواسعتان تحملان نظرة جامدة تشبه الزجاج • • وكأنما كان ـ في مخه الصغير غير المدرك ـ يظن أن هذه قطعة لحم أخرى للأكل •

أخذ « أحمد » يقترب ٠٠ ويقترب ٠٠ وتوقفت التماسيح الثلاثة عن تناول وجبتها ٠٠ ودار أحدهما دورة واسعة وأصبح يواجه « أحمد » ٠٠ ولأول مرة ربما في حياته كلها أحس « أحمد » بالرعب ٠٠ أمام هذا الحيوان المخيف ، أخذ ذهنه يعمل في سرعة البرق ٠٠ وقرر شيئا وأحدا يحاوله ثم يسارع بالفرار إن استطاع ٠٠

رفع ذراعه وأخذ يضرب الماء ضربات متلاحقة نشات عنها موجات صغيرة أخذت تضرب في طرف الحوض وحه كان يهدف إلى تحريك الرسالة الصغيرة العائمة على وجه الماء لتقترب منه و وأخذت الموجات تضرب جدار الحوض وتحرك الرسالة الصغيرة في الإتجاء المعاكس ، وفتح أحد التماسيح فكيه ثم قبضهما بشدة فأحدث موجة ضخمة دفعت بالرسالة قرب « أحمد » ، الذي ابتسم رغم خطورة الموقف فقد ساعده التمساح ، وقال متمتما : « شكرا لك أيها

« خالد » تماما ٠٠ خاصة بعد أن حلق « خالد » لحيته الصغيرة • • إن رقم « صفر » عبقري • • و « خالد » في منتهى الشجاعة .. لقد لبس ملابس « آنجلو » .. واستطاعت النظارة السوداء أن تخفي عينيه . »

ردد « عثمان » كلمات مماثلة وكذلك « قيس » ، ثم لبسوا ثيابهم ومزق « أحمد » الرسالة قطعا صغيرة ثم أخذ يلوكها بين أصابعه حتى أصبحت عجينة من الورق ، ثم دخل إلى دورة المياه ووضعها في البالوعة ثم دفق عليها . ell!

لم يكن الثلاثة يعرفون ماذا سيحدث . كيف سيسيطر « خالد » على الموقف مع ولم يطل بهم الإنتظار مع فقد انطفأت الأنوار فجأة ، وسمعوا صوت طلقات من بعيد، وأدركوا أن « خالد » قد بدأ ، فاندفعوا من الباب في اتحاه الفيللا .

كانت الأضواء الساطعة من بعيد تجعل كل شيء يبدو كالنسيح ، وكَانُوا في حاجة إلى أسلحة بشكل عاجل ، ورأوا شبحا يتحرك في إتجاه أبواب الحيوانات المتوحشة \_ /\lambda -

فقفز « عشان » ثلاث قفزات عالية ٠٠ ثم كانت الرابعة وسقط على الرجل كالصاعقة. • وفي حركة عنيفة لوي ذراعه حتى سمع صوت طرقعة العظام ٥٠ ثم ضربه بسيف يده ضربة رهيبة فسقط الرجل ، واستولى « عثمان » على أول سلاح وكان مدفعا رشاشا من طراز لم يروه من قبل • وأسرع « أحمد » و « قيس » خلف « عثمان » في اتجاه الفيللا ٠٠ كانت أصوات الطلقات مازالت تدوى فيها ، وأطلق « عثمان » بضع طلقات على مصراع في نافذة قريبـــة ، وسقط المصراع ٥٠ وضرب مابقى منه بكعب المدفع ثم قَفِرُوا إِلَى الغرفة • • كانت غارقة في الظلام ، ولم يُسكن معهم أي شيء يمكن إضاءتها به ٥٠ وتحسس « أحمد » الجدران • • وصاح بصوت مكتوم : « أسلحة !! » وانتزع مدفعا ، وسلم « قيس » واحدا ٠٠ ثم اجتاحوا الباب بطلقات الرصاص واتجهوا إلى مصدر الصوت ٠٠ سمعوا صوت « خالد » يقول بصوت مرتفع •• إن « كاسينا » أسيرى ... فإذا لم تفرجوا عن زميلي قتلته كالكلب » • وصاح ﴿ قيس ﴾ : ﴿ نحن هنا ؟ ﴾

فجأة ظهر من قلب الظلام الفهد الأسود ، لم يكن في استطاعة احدان يراء قتبل أن يعتفر على" فتيس".

وسمعوا حركة ٠٠ ثم أضيئت الأنوار كلها ٠٠ كـان «خالد» يقف خلف باب وقد ألقى «كاسينا» على الأرض ووضع قدمه فوق رقبته ٠٠ وكان يحمل مدفعا رشاشا وقد تلوثت ثيابه بالبارود ٠

وفى مقابله وقف رجال كاسينا ٠٠ كانوا خمسة ، أصيب منهم إثنان جلسا على الأرض يتأوهان .

صاح « خالد » : « إن الفيلم في هذه الغرفة » دخل « قيس » مسرعا ونظر حوله ٠٠ كان الفيلم موضوعا على آلة تكبير ٠٠ وقد تم إعداد جزء كبير من المستندات على الورق ٠٠ وقال « أحمد » : « إشعل فيه النار ٠٠ » مد « قيس » بده في جيب « كاسينا » وأخرج ولاعة

وبسرعة أشعل النار في الفيلم وفي المستنطق . وقال « أحمد » : « أترك النار تشتعل في الغرفة كلها » . ودار « قيس » بالولاعة على الستائر فأشعل فيها النار وأخذ يرقب الفيلم وهو يحترق بسرعة البرق ومعه المستندات ، م ٨٨ \_

وقال «خالد»: « والآن إفسحوا الطريق لى ولزملائى » قال « كاسينا » الذى كان منهارا تحت قدم « خالد » والمدفع الرشاش موجه إلى رأسه: « إفسحوا لهم الطريق!» قال قيس: « ستمشى معنا ٠٠ » ودفعه بقدمه فوقف « كاسينا » ٠٠ كان الرجل المتغطرس

قال قيس: «ستمشى معنا ٠٠»
ودفعه بقدمه فوقف «كاسينا» ٠٠ كان الرجل المتغطرس
منهارا تماما ٠٠ وكان ثمة جرح كبير فى خده ينزف ٠٠
وأفسح الرجال لهم الطريق ٠٠ وأسرع «أحمد» يجردهم
من أسلحتهم ثم دفع بهم إلى إحدى الغرف وأغلق الباب ٠
قال أحمد: «إسرعوا إلى مرسى البخت!»
أخذوا يجرون فى اتجاه البخت ٠٠ وفى هذه اللحظة
سمعها صوتا أذهلهم ٠٠ كان صدوت أبواب أقفاص

سمعوا صوتا أذهلهم ٥٠ كان صدوت أبواب أقفاص الحيوانات المتوحشة ٥٠ وارتفعت زمجرة النعر الضخم وهو يخطو خارجا ٠ قال « عثمان » : « لقد نسينا الرجال الجرحي ٥٠ لابد أن أحدهم هو الذي فتدح الأبواب ٥٠ إنها تفتح بالكهرباء ! »
قال أحمد : « سيروا بهدوء ٥٠ لاتطلقوا النار على قال أحمد : « سيروا بهدوء ٥٠ لاتطلقوا النار على

\_ 11 \_

الحيوانات إلا إذا هاجمتنا » ••

فى هذه اللحظة ظهر من قلب الظلام الفهد الأسود ٥٠ لم يكن فى إستطاعة أحد أن يراه قبل أن يقفز على «قيس» «قيس» الذى كان أقرب الأشخاص إليه ٥٠ لقد دفعه وفاؤه لصاحبه أن يحاول إنقاذه ٥٠ تدحرج «قيس» والفهد فوقه ، وهو يحاول أن ينشب أظفاره وأنيابه فى الشيطان القوى ٥٠ كان من ألصعب إطلاق الرصاص من مدفع رشاش على الفهد فالطلقات قد تصيب «قيس» ، وقال «أحمد»: « راقبوا كاسينا» ؛





ثم اندفع إلى المعركة الدائرة • • ورفع المدفع الرشاش وهوى بكل قوته على رأس الفهد الأســود الذي صرخ واندفع ناحية «أحمد» • • كانت لحظة بين الحياة والموت ولكنها كانت كافية • • وتكوم الجسد الأسود عند قدميه • • وصاح : « هيا بنا ! »

أسرعوا جميعا إلى ناحية المرسى • • وكانت الحيوانات قد انطلقت من عقالها • • بينما إندفعت ألسنة اللهب تلتهم الفيللا • • واختلط صوت الحيوانات الرهيب بصوت ألسنة - ٩٣ -

النيران ٥٠ كان مشهدا مخيفا ٠

وأسرعت غوريللا ضخمة خلف « أحمد » الذي كان يحمى إنسحاب زملائه ومعهم « كاسينا » • • وأخسنت تقترب بسرعة مذهلة • • لم يكن « أحمد » يريد إطسلاق الرصاص عليها ولكن لم يكن هناك حل آخر • • واختسار قدميها وأطلق دفعة من مدفعه الرشاش ، فسقطت الغوريللا تتأوه • • والاحظ « أحمد » أن النمر الضخم يقف بعيسدا يلعق مخالبه • • فأدرك بغريزته أنه لايسستطيع مقاومسة الرصاص •

وصلوا إلى اليخت الفخم • • وأسرعوا يجتازون المر الخشبى إليه • • وقال « أحمد » : سنأخذ « كاسينا » معنا بعض الوقت • »

كان «خالد» أمهرهم في قيادة البخوت ٥٠ فأسرع إلى غرفة الماكينات ، وفي ثوان قليلة كان صوت المحرك الضخم يهدر ٥٠ وأسرع «عثمان» يفك الحال ٥٠ كان «قيس» يتولى حراسة «كاسينا» بينما وقف «أحمد» في جانب البخت يغطى الإنسحاب ٥٠ وظهر رجال «كاسينا» وأخذوا

يطلقون الرصاص ٥٠ ولكن «أحمد » إستطاع أن يصدهم عن الإقتراب حتى تحرك اليخت وأخذت الطلقات تتباعد تدريجيا حتى تلاشت ٥٠ بينما استدار اليخت واستقبل المحيط ٠

قاد « قيس » « كاسينا » إلى إحدى قبرات اليخت ، وربطه هناك ، ثم عاد إلى بقية الشياطين في غرفة القيادة و كان الفهد الأسود قد جرحه بمخالبه وأحس بالإعياء فجلس ، ولم يكد « أحمد » يراه حتى قال : « تعال و مجلس ، ولم يكد « أحمد » يراه حتى قال : « تعال و لابد أن هناك غرفة إسعاف في هذا اليخت و أما أنت يا « عثمان » فعليك إطلاق اليخت بأقصى سرعة و إنسا نربد أن نرسوا على أقرب ميناء ، فسسوف يخسسوجون لمطاردتنا » و

- هل يصل الشياطين إلى ميناء آمن ؟ هل يفعل «كاسينا» شيئا آخر ؟ هل يصل رجال العصابة إلى اليخت ؟ هـ ذا ماستعرفه في القصة المثيرة القادمة •

ــ تت ــ